

# تَصْنِيفَ

الامِام الحَافظ شَيخ الإسلام أي العَبَّاسَ التَّقفيُ مُحمَّد بَن إسَّحَاق بَن إبَراهيمُ بَن مهرَّارِ الخرسَاني . النَّيسَابُ ورِي

*المتوفى تلايننا* ه

تحقيق وشرح أبي الأشبال الزُّهَ يري حَسَن بَن أمِ ينَ بَن المَنْ دُوه



الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م القاهرة

جميع الحقوق محفوظة لدار الريان للتراث

يطلب من



القاهرة : ١٧٧ شارع الهرم / ت : ٥٣٦٥٩٥

معرض رقم ۸ بجراج الأوبرا / ٤٣ أ شارع رمميس مصر الجديدة : ٢٢ شارع الأندلس - خلف الميريلاند / ت : ٢٥٨٢٠١٤ الاسكندرية : ميدى بشر - طريق الكورنيش - برج رامادا - الدور الأول

# بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمد لله . نحمله ونستعينه ونستغفره ، ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالِنا ، من يهده الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضْلِل ، فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمَّداً عبدُه ورسولُه (صلى الله عليه وآله وسلم).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْ أَنْ مِنْ أَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللَّهُ الَّذِي تُسَآءً لُونَ بِهِ ع وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾ (١)

﴿ يَنَأَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَنَا يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (")

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآبة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآيات ٧٠ ـ ٧١.

#### أما بعد

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله (عز وجل) وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضَلاَلة، وكل ضلالة في النَّار. يعنى صاحبها.

### وبعد،،،

فإنى أقدم اليوم جزءاً جديدا لم ير النور من قبل لأحد أثمة المسلمين وعلماً من أعلامهم وهو جزء «البَيْتُونَةُ» للإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام ومحدّث خراسان محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس الثقفي السرّاج.

## ترجمة المؤلف

هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مِهران، الإمام الحافظ الثقة، شيخ الإسلام، محدّث خراسان، أبو العباس الثقفي مولاهم الخراسانيُّ النَّيْسابوريّ (١).

مولده في سنة ستَّ عشرةً ومئتين.

سكن بغداد مدة طويله، وحدَّث بها ثم رُدٍّ إلى وطنه.

```
(١) مضادر ترجته:
   ۱ ـ تاریخ بغداد (۲۵۸/۱ ـ ۲۵۲)
    ٢ _ الجرح والتعديل (١٩٦/٣/٢)
      ٣ ـ فهرست ابن النديم: ٢٢٠
   ٤ ـ الأنساب ١١٥/ب، ٢٩٥/ب
     ٥ - المنتظم: (١٩٩/٦ - ٢٠٠)
 ٦ ـ تذكرة الحفاظ (٧٣١/٢)
        ٧ - العبر (١٥٧/٢ -١٥٨)

 آب الوافي بالوفيات (۱۸۷/۲ ـ ۱۸۸)

   ٩_ مرآة الجنان (٢٦٦/٣ ـ ٢٦٧)
    ١٠ ـ طبقات الشافعية (١٠٨/٣)
    ١١ ـ البداية والنهاية (١٥٣/١١)
     ١٢ ـ النجوم الزاهرة (٢١٤/٣)
       ١٧_ طبقات الحفاظ (٣١١)
    14_ شذرات النعب (۲۲۸/۲)
           10_ السير (٢٨٨/١٤)
    ١٦ ـ الرسالة المستطرفة (ص٧٥)
```

سمع من قتيبة بن سعيد وأكثر عنه في البيتوته، وإسحاق بن راهوية ومحمد بن بكّار بن الرّيّان، وبشر بن الوليد الكندي، وأبي معمر القطيعي، وداود بن رُشّيد، ومحمد بن حيد الرّازي، ومحمد بن الصباح الجَرْجرائي، وعمرو بن زرارة، وأبي همّام السكوني وهنّاد بن السري، وأبي كريب، ومحمد بن أبان البلخي، والحسن بن عيسى بن ماسرجس، ومحمد بن عمرو زُنّيج، وأحمد بن المقدام، ومحمد بن رافع، ومحاهد بن موسى، وأحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، ويعقوب الدورقي، وسوّار بن عبد الله، وهارون الحمال، وعقبة بن مُكرَم العمى، وابن كرامة، وعبد الله بن الملاء، وعبد الله بن عمر بن أبان، وأبي سعيد الأشج، وعبد الله بن الجرّاح، وأحمد بن سعيد الدارمي، وعبّاد بن الوليد وخلق سواهم وينزل إلى حمد بن محمد البرّتي، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، والحسن بن سلام.

### تلاميذه:

حدث عنه البخاري ومسلم بشىء يسير خارج الصحيحين، وأبو حاتم الرازى أحد شيوخه، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعثمان بن السماك، والحافظ أبو على النيسابوري، وأبو حاتم البستي، وأبو أحمد بن عدى وأبو إسحاق المزكي، وإبراهيم بن عبد الله الاصبهاني، وأبو أحمد الحاكم، وعبيد الله بن محمد الغامي، وحسينك بن على التميمي، وأبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي، وأبو بكر محمد بن محمد بن هانئ البزار، والخليل بن أحمد السجزي القاضي، والقاضى يوسف بن القاسم المارنجي، وعبد الله بن أحمد الصيرفي، وسهل بن شاذويه البخاري ومات قبله، وأبو العباس بن عقدة، وأبو سعيد بن أبى بكر بن أبي عثمان، ويحي بن محمد العنبري، وأبو بكر بن مهران المقرئ، وأبو حامد عثمان، ويحي بن محمد البحيرى، وأبو الحسين أحمد بن محمد البحيرى، وأبو الحسين أحمد بن محمد البحيرى، وأبو الحسين أحمد بن محمد البحيرى، وأبو

إسحاق إبراهيم بن محمد بن محفوظ المعابد، وبشر بن محمد بن محمد بن ياسين الباهلي، والحسن بن أحمد بن محمد والد أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن الحيري، والحافظ أبو على الحسين بن محمد الماسرجس، وعبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني، وأبو عمرو بن حمدان الحيري، وأبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة، وأبو الحسين محمد بن محمد بن سمعان الواعظ، ويحي محمد بن يعقوب الحجاجي، ومحمد بن محمد بن سمعان الواعظ، ويحي بن إسماعيل المزكى عرف بالحربي، وخلق آخرهم موتاً الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف القنطري راوى بعض مسنده الكبير عنه.

## ثناء العلماء عليه:

- ــقال الخطيب البغدادي في تاريخه (٢٤٨/١): «كان من الثقات الأثبات، عُني بالحديث وصنف كتباً كثيرة وهي معروفة».
  - \_ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أبو العباس السَّراج صدوق ثقة.
    - \_ وقال أبو اسحاق المزكي: كان السّراج مُجاب الدعوة.
- وقال محمد بن إسحاق الدقّاق: رأيت السراج يضحى كل أسبوع أو أسبوعين المُضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصيح بأصحاب الحديث. فيأكلون.
- وكان أبو سهل الصُّعلوكيُّ يقول: حدَّثنا أبو العباس السرّاج، الأوحد في فَنَّهِ، الأكمل في وزنه.
- وقال الحافظ أبو على الشيبانى؛ استعان بي السراج فى التخريج على «صحيح مسلم» فكنت أتحير من كثرة الحديث الذى عنده، وحسن أصوله. وكان إذا وجد حديثا عالياً يقول: لابد أن تكتب فأقول: ليس من شرط صاحبنا، فيقول: فشفّعني فى هذا الحديث الواحد.
- وقال إسماعيل بن نُجَيد: رأيت أبا العباس السّراج يركب حاره،

- وعباس المستملي بين يديه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول: ياعباس! غير كذا، إكبير كذا.
- \_ وقال أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبى يقول: لما ورد الزَّعفراني وأظهر خَلقَ القرآن، سمعت السراج يقول: القنُو الزعفراني فيضجُّ الناسُ بلَعْنَتِهِ. فنزح الى بخارى.
  - \_ وقال الصُّعلوكيُّ: كان السَّراج كالسَّرَاج.
- وقال الحاكم: وسمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول: لما وقع من أمر الكلابية ما وقع بنيسابور، كان أبو العباس السراج، يمتحن أولاد الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقال: قل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز، فضحك وقال: دعوا هذا.
- \_ وقال الذهبى فى السير: وقد كان السّراج ذا ثروة وتجارة، وبرُّ ومعروف، وله تعبُّد وتهجد، ألاّ أنه كان منافراً للفقهاء أصحاب الرأي، والله يغفر له.
- \_ وقال أبو يعلى الخليلي في «إرشاده»: السراح الثقفي ثقة متفق عليه من شرط الصحيح.

### وفاته

نقل الحاكم وغيره: أن أبا العباس السراج مات في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة بنيسابور.

# وصف الأصل المعتمد في تحقيق الكتاب

إعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على الأصل الخطوط المحفوظ في معهد الخطوطات بالقاهرة تحت رقم (١١١) حديث.

وهو من أصح المخطوطات وأجودها خطًا إذ عليه سماعات كثيرة لكبار الأثمة والمحدثين منهم ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي شيخ الإسلام وكُتِبَ بخط مليح، بخط سبط ابن حجر يوسف بن شاهين وعلقه لنفسه.

والمخطوط يقع في ٧ ورقات منهن ٣ ورقات سماعات.

### والمخطوط من رواية:

أبى محمد الحسن بن أحمد المخلدي عنه سماعاً رواية أبى حامد أحمد بن الحسن الأزهري عنه سماعاً رواية أبي بكر وجيه بن طاهر عنه سماعاً

رواية عبد الخالق بن الأنجب بن المعمر إجازة وزينب الشعرية

#### سماعاً عنه

رواية زينب بنت الكمال عن ابن المعمر إجازة رواية عمر بن محمد البالسي عنها سماعاً.

#### «نكتة للمصنّف»

كتب على صفحة الغلاف في الأصل:

«سمى هذا الجزء بأحاديث البيتوتة لأن السّرّاج ما كان يقرؤها إلا للن ينام على باب داره ليلة واحدة وهي من العوالي، كان يقصد بذلك إعزاز الحديث».

### قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن منده:

«كم مرحلة قصدت في طلب هذا الجزء حفاة بخراسان، وهذه الأحاديث أعلى ماكان عن قتيبة بن سعيد والله أعلم. وروي عن قتيبة

بن سعيد الأثمة الخمسة خم دت س، وروى ق عن رجل عنه » أهـ.

راجياً بعملي هذا المولى تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وان يثقل به موازيننا يوم القيامة يوم لاينفع مال ولابنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم. انه خير مسؤول وهو نعم المولى ونعم النصر.

ولا يفوتني أن أشكر الأخ الكريم الشيخ أحمد بن توفيق عبد الفتاح صاحب «ريّان الدنيا» ولاقياس على تفضُّله بقبول هذه الرسالة بالطبع والنشر راجين الله تعالى أن يوفقه للخير دائماً وأن يسدّد خطاه وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواه. آمين.

وكتبه أبو الأشبال الزهيري حسن بن أمين بن المندوه القاهرة ـ الهرم في ٢٥ ذي القعدة سنة ١٤٠٧ هـ الموافق ١٩٨٧/٧/٢١م صورة غلاف المخطوط.

صورة غلاف المخطوط.

المرومان ورواب ما بدرموان الدولي الأرموان المراعي والرماعي والتراميم والمرامي والمنامي والمنامي والمنامي والمنامي والمالي ومن واعاملا وما والمان و بوم المراح المستعل والمن هاد المون واز ول داحما وادعم دروس وستع العرب الأمرية مم يدامان التاحريمة والمراحة وتسرا مذاولا عو عارب والدخاج والمال وحسالم وملائع المسترومل من الراحة ر ١٤٠١ . حرملي يجرابهم يو يز مواوا هرواها والمائدية بمعها لمكر اغلامها حمل عمامير والمحان الما يدرواع البويد عميجه يجال سامخ والاهرالعلام مرحواج الساق معميكم سكل سعن للماكلاماكي مماع الأحديونا حبر يدواحدا سا ومديه الواام كوعلى يجيكل الما يوسي و حاجرا لدعو على من كاسلاحدان إلى الماري كالموري كالموري الموري امراق اوراق احداد والمالية عيم السعار كلعه ٢٠ رار لحسيم كوالروامة كدمواله على علاجها في على المنكوار عاصة ب معمورا عرومهم الدير ومدراج الديم وعرائي الديم على مداهدة الهائية الدام العرعملة للكري

معصب الشيح الامام حافظ العسر امراطومس في عدس الوا فبدلغالت بزالاف رالماترح فالرسعما المنبع واحسراء موسؤيرعمَّان بزعهربرل شَرَّآ الصالح في حكَّ ٨٠نه ا ٧٠سوف عبؤالله بوالحسرين كأفطأ أناعلي ربوس الفنودي بشهاره والماريلية بالمستعب والرض الشعورته فالالبأوجه والمساحب لمزيب واجاز والاخراما الدرالحب للايدون المحسب أولاله ليريس الما أبوالعباش محراسيق بن ابرهيم السراير المنقل فعاور زيد ١٠٠٠ مي مهرسته استعشرة وللمايه فاقريه وفال عمراما فيده سدور رجيها رضربذ التغلاف عجمه والمساهدة عشبم عرياب بهذاب عَن الش من مالكوان سي على رو ندارة وسوا كأن لا بالمعرب المراجي الله في وسيه والاسادار البي سلى الله والكالله والكالله والكالله والكالله والكالله والكالله والكالله والمالة والكالله والكالله والمالة والكالله والمالله والم درج عن ابيه عن ليجري وركار النبي صلى به على وراد اسم فار بعمراك صحناوك أستينا وبالمحتى وتلايموت وأبلا لقير و د مشی سانهران است و بل اصحاره بروی و بال و د سرو معبرت المستعدد بالأحيدر بكارس وكعنسر مديني عرجهو براسي أالدة مانعص رعبدالعزيز انتخارى والسنها أأسكب والسام

أول صفحة من أحاديث البيتوتة.

فل عالية المسلم العراد كالمواد والله فكوابن بين اصابق فله عاد قالوا بسراله فاكلوامن بين اصابور حتى شيعوا تفالوا شيعنا فعال المسلم المعلمة ادع بعشرة إخري فازلا توقب عيشرة وتحريف الكريط له ادع بعشرة إخري فازلا توقب عيشرة وتحريف الكريم لم الله علمة وإائس المالوا فاكل البي ملى الله علمة والمالية والأرقال المنظم المرسلم كلى والمائحة والمنسبة المنظم والمنافرة القرص فعال المنظم المرسلم كلى والمعنى من شيئة فلا البعرت المرسلم والمائد المائم المنسلم كلى والمعنى من شيئة فلا البعرت المنسلم والمائد المائم المنسلم المنسلم المنسلم المنافق الم

الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط.

السرى المرعوب الدسرام المعلق ال مداكرافع وهرمراليسويه علحالي والسيده آلكرى واسال سعالوه والحاس الميع المالالم سرجابوب اسه المعرالاسرم العاكي لوع الدرع مدالاتم والهاي امن هالعب بلاي الت فعي ره ربسريا/ وإمالا الما الجيل اللبرا وعبدلسر محمر إحدعهم الدهي مسهاعهم الحالفبات عدان درانحسل مولس مراسله والشمش محر الرسائط الطوحي وامه راقه امراره سسسه فاطه مع معه عود اعلى بلاد و ملك ماى م المسمعه وعرهم وسعوا صل دلا علما لسل بالاوليه كالداه محى ساعة له على اللاام درسه مهجه جنه منتسئنك المستبهود وتسلسل للإسترضه وهج ومديره مومالسسب راع عسدا كحرما كحرامر سب ادم وسيس وي مه كاله وليب موسف س ساهس ساجي العريد الماريد المريد المر \_ ملا بى عمار عد حامدا مصل مشا محشاد موندن

الصفحة الأخيرة من المخطوط.

المكساسيا لمه وصامع على وكالإرموس أآي الونعسب م معدسم حسي لقدل أكمود عوهوالبية وسعدا مسارات فالحديني ساهدن المركح سده مولاك إلى العداى وسند إلى العداق مديم المراج مي مي المراج المرا من المالي واي المهور في الما سنى والمحد منطري كرمهم اب زبار برا لمعرا عراسها يرعوالما هروح مد ومد عيولا الديمة عدايكن سالع الموادي العادر العادر المحات المارون المارك المحات المارون المارك المحات المارون المارك المحات المارون المارك المحات المارون المحات المحات المارون المحات ال وصيما الدروا سرلادها تصوالاها دكيلي اسكل كالمسح المراس 

# الصفحة الأخيرة من المخطوط.

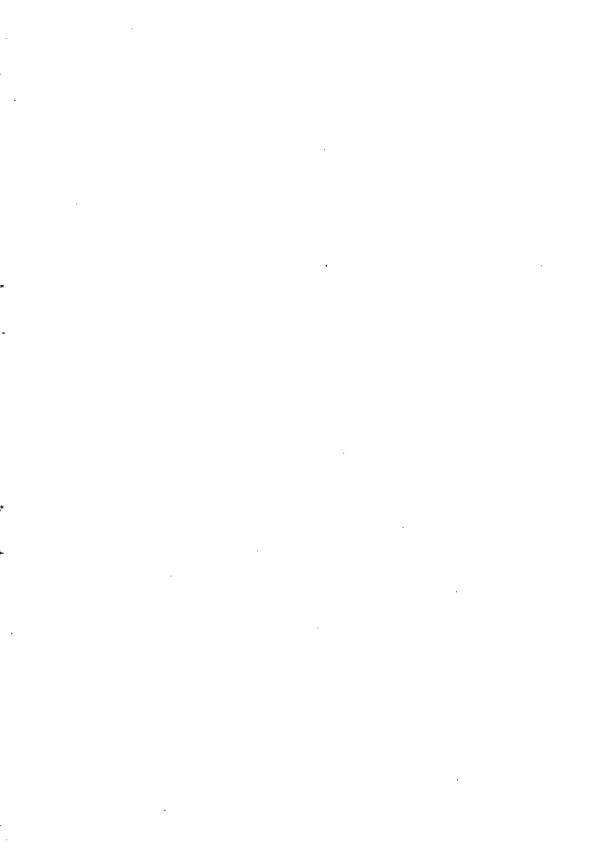

# بسم الله الرحمن الرحيم (رَبِ زِلانِي عِلْماً)

## الحديث الأول:

أخبرنا الشيخ الإمام حافظ العصر أمير المؤمنين في الحديث أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي بقراءتي عليه في جادى الأول سنة خسين وثماني مائة قال: قرأته على أبي محمد عمر بن محمد بن الممان البالسي، عن زينب بنت الكمال سماعاً، عن عبد الخالق بن الأنجب بن المعمرة عمر.

قال شيخنا المسمع، وأخبرنا به أيضاً يوسف بن عثمان بن عمر بن مسلم الصالحي في كتابة منها، أنا الشرف عبدالله بن الحسن بن الحافظ، أنا علي بن يوسف الصوري بسماعه على زينب بنت عبدالرحمن الشعرية قالا: أنا وجيه بن طاهر سماعاً لزينب وإجازة للآخر، أنا أحمد بن الحسن الأزهري، أنا الحسن بن أحمد المخلدي، أنا أبوالعباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج الثقفي فيا قرأت عليه في شهور سنة إثنتي عشرة وثلثمائة فأقرّ به وقال: نعم.

أنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثنا جعفر بن سليمان الضُّبَعي، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك:

« أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَّخِرُ شَيْئاً لِغَدٍ » .

الحديث الأول:

إسناده جيد.

أخرجه الترمذي (۲۳۹۲)، وابن حبّان (۲۱۳۹) (۲۵۵۰)، والبغوى في «شرح السنّة» (۲۵۳/۱۳) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

قلت: وغريب من الترمذي أن يستغربه فالإسناد جيد. ولعل استغرابه له لأجل جعفر بن سليمان الضبعي، وهو وإن كان صدوقاً فقد أحتج به مسلم في صحيحه.

فالإسناد على شرط مسلم.

وعـمـوماً لا مانع من اجتماع الغرابة والصحة في إسناد واحدٍ كما هو معلوم في مصطلح الحديث.

وهذا الحديث وحده كاف لتكافل وترابط المجتمع المسلم، ولو أنهم اتخذوه منهجاً لحياتهم ماكان بينهم فقيراً أبداً. كما أن هذا الحديث يدعو كل إنسان للتوكل على الله وإسناد الأمر كله إليه سبحانه وتعالى فاللهم أرزقنا حقيقة التوكل عليك.

## الحديث الثاني:

وبهذا الإسناد أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَـزُورُ الأَنْصَارَ ويُسَلِّم على صبيانهم ويمسح بِرُؤسِهِم».

## الحديث الثاني:

إسناده جيد.

رواه الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٣٩٨/٨) من طريق الصنف عنه به.

ورواه النسائي في «الكبرى» كتاب المناقب، وابن حبّان (٢١٤٥)، وأبونـنيم فـي «الحـلية» (٢٩١/٦) جميعاً من طريق قتيبة بن سعيد عنه به.

وزاد أبو نعيم «... ويدعو لهم».

وتابع قتيبة بن سعيد محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٩٨/١) بزيادة «.. فأتي إلى بباب سعد بن عُبَادة فسلّم عليهم. قال: «السّلام عليكم ورحة الله وبركاته» فرد سعد، فلم يسمع النبّي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لايزيد فوق ثلاث تسليمات، فإن اذن له وإلا أنصرف. فرجع النبّي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج سعد مُبادِراً. فقال: يا رسول الله! ما سلّمت تسليمة إلا سمعتها ورددتها، ولكن أردت أنْ تُكِثر علينا من السلام والرحة، فادخل يا رسول الله الله فأصاب النبي يا رسول الله، فدخل فجلس، فقرّب إليه سعد طعاماً، فأصاب النبي

صلى الله عليه وآله وسلم، فلمّا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصرف قال: «أكلّ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ وأَفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّاعُونَ وصَلَّتُ

عليكم الملائكة».

قال أبو جعفر الطحاوى: «ففى هذا الحديث تعليم رسول الله صلى الله على ثلاث مرّات الله على بدل وسلم النّاسَ أن لا يزيدوا فى السّلام على ثلاث مرّات لأن ذلك عما يَعْلَمُ به المسلم أنّ فى ذلك البيت من يجوز أنْ يَرُدَّ سلامه عليه من الرّجال فينظره، أو أنّ فيه من لا يجوز منه ردُّ السّلام عليه من النّساء فينصرف، وهذه سُنةٌ قائمة وأدب حسن لا ينبغى تعديها إلى غيرهما، والله نسأله التوفيق».

قلت: كما أنَّ فى الحديث أدّباً آخر وهو تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم كيفية الدُّعاء لأخيه المسلم عند الإنصراف بعد تناول الطّعام بدلاً من قولهم «سفرة دائمة وهَلُمّ جرّا...» وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما أنّ حديث المصنف يفيدنا بتمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصّغار وعظيم أخلاقه ووفور حلمه. فاللهم أجعل لنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأرزقنا اتباعه في جميع هديه.

### الحديث الثالث:

أخسرنا عبد الأعلى بن حمّاد، ثنا وهيب بن خالد، ثنا سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذًا أَصْبَحَ قَالَ:

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ أَمْسَيْنَا وبِكَ نَحْيَ وبِكَ نَمُوتُ وإلَيْكَ المَصِيرُ»

وإذًا أَمْسَىٰ قَالَ:

«اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْسَنَا وبِكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ نَحْيَ وبِكَ نَمُوتُ وإلبُّكَ المَصِيرُ».

الحديث الثالث:

إسناده صحيح.

وسهيل بن أبي صالح من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً ومقروناً. فالحديث على شرط مسلم.

والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٢/٥) من طريق المصنف أبي العباس السراج عنه به.

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (١٧٧)، وابن حبان (٢٣٥٤) عن عبدالأعلى بن حاد عنه به.

وتابع وُهَيباً بن خالد ثلاثة:

۱ ــ عبد الله بن جعفر.

٢ ــ عبد العزيز بن أبي حازم.

٣ ـ حماد بن سلمة.

أولاً: عبد الله بن جعفر عن سهيل عنه به .

أخرجه الترمذي (٣٣٩١) عن على بن حجر عنه به وقال: هذا حديث حسن.

وخَصَّ لفظ «المصير» بالصباح، ولفظ «النشور» بالمساء.

ثانياً: عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل به .

أخرجه ابن ماجة (٣٨٦٨) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد العزيز عنه به.

قلت: وإسناده حسن لأجل يعقوب هذا فهو صدوق ربما وهم قاله الحافظ في «التقريب» وروى له البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد».

ثالثاً: حاد بن سلمة عن سهيل به.

أخرجه أحمد بن حنبل (٥٢٢،٣٥٤/٢)، وابن حبان (٢٣٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة عنه به.

قلت: وإسناده صحيح.

## الحديث الرابع:

أخبرنا محمّد بن بكّار، ثنا أبو معشر المدني، عن محمّد بن قيس قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز أتَسْجُدُ في:

- ﴿ إِذَا ٱلسَّمَا ءُ ٱنشَقَّتْ ﴾ ؟ (')
- فقلت: لا. فقال: حدثني أبوسلمة، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَسْجُدُ في:
  - ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآ ثُمَ ٱنشَقَتْ ﴾ . (١)

الحديث الرابع:

إسناده ضعيف والحديث صحيح.

لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي وتابعه عبد العزيز بن عيّاش.

أخرجه النسائي في الصلاة.

وعبد العزيز هذا. قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، وأورده ابن حبّان وابن شاهن في الثقات.

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق: الآبة ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق: الآية ١.

والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»، والترمذي (٥٧٤)، وابسن ماجة (١٠٥٩)، والحسيدي (٩٩٢)، والدارمي (٣٤٣/١) من طريقين عن سفيان بن عينية، عن يحيي بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عُمَر بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة به مرفوعاً. وزاد بعضهم

# و ﴿ ٱقْرَأْبِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ (١)

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يَرَونَ السجود في:

قلت: ورواه الـدارمي (٣٤٣/١) من طريق يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة يسجد في:

# ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ﴾

فقيل له: تسجد في سُورَة ما يُسْجَدُ فيها ؟!! فقال: إني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها.

وروى نحوه أيضاً الدَّارمي من طريق محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>١) سورة العلق: الآية ١.

### الحديث الخامس:

حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبي بكر الصّدّيق رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« السُّواك مَطْهَرَةُ لِلفِّمِّ، مَرْضَاةُ للرَّبِّ عزَّ وَجَلَّ ».

### الحديث الخامس:

إسناده ضعيف والحديث صحيح.

أخرجه أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر الصديق» (١٠٨، ١٠٨) وأحمد بن حنبل (١٠،٣/١) من طرق. عن حماد بن سلمة عنه به.

قلت: وإسناده منقطع. ابن أبي عتيق هو عبد الرحمن، وأبوه هو: عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبدالله لم يسمع من جد أبيه شيئاً ولكن للحديث شواهد يصح بها.

## أُولاً: حديث عائشة رضى الله عنها.

أخرجه النسائي (١٠/١)، وأحمد (١٢٤/٦)، والبيهقي (٣٤/١)، وابن حبان (١٤٣) من طرق عن يزيد بن زريع، عن عبدالرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة به.

قلت: وسنده صحيح.

ورواه الدارمي (١٧٤/١)، وأحمد (١٤٦/٦)، والبيهقي (٣٤/١) من طريقين عن القاسم بن محمد، عن عائشة به قلت: وهذا سند صحيح أيضاً.

وروی من طرق أخری عن عائشة به .

كما أخرجه البخاري تعليقاً في «كتاب الصوم» (٦٢،٤٧/٦، ٢٣٨) والشافعي في «مسنده» (٢٣/١)، والحميدي في «مسنده» (٢٣٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٤/١) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي عتيق عن عائشة به.

وابن إسحاق. وإنْ كان صدوقاً إلاّ انه مدلّس، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد (٤٧/٦) فانتفت عنه شبهة التدليس.

ولذا قال البغوي: حديث حسن.

ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (١٣٥) والبيهقي (٣٤/١) من طريق سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة به.

# ثانياً: حديث أبو هريرة رضى الله عنه.

أخرجه ابن حبان (١٤٤) من طريق حماد بن سلمة ، عن عبيدالله بن عمر ، عن المقبري ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

قلت: وإسناده صحيح.

## ثالثاً: حديث أبو أمامة.

أخرجه ابن ماجة (٢٨٩) ومنه عثمان بن أبي العاتكة وهو ضعيف

فى روايته عن على بن يزيد الألهاني وقد روى عنه هنا، فضلاً عن ضعف الألهاني نفسه والحديث عنده بزيادة «...ماجاءني جبريل إلآ أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يُفرض علي، وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على المتى لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقادم في!.

وانظر باقي شواهده في «تلخيص الحبير» (٦٠/١٠).

قلت: ولقد صح في فضل السواك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منها.

١ \_ حديث أبوهريرة مرفوعاً.

« لولا أن أشق على أمتى الأمرتهم بتأخير العِشَاء والسّواك عند كل صلاة ».

وفى رواية «عند كل وضوء» بدون ذكر «تأخير العشاء» وهذا حديث متفق عليه. ورواه غيرهما.

۲ ـ عن زید بن خالد الجهنی نحوه.

أخرجه أبو داود (٤٧) وأحمد (١١٦/٤) والترمذي (٢٣) وغيرهما. وقال الترمذي: حسن صيح.

٣ ـ حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

قَال: كَانَ رَسُولَ الله اصلى الله عليه وسلم إذًا قام من الليل يشُوصُ فَاهُ ، يعنى: بالسِّواك ».

والحديث متفق عليه وغيرهما.

ومعنى «يشوص» يغسل أو يدلُّك فه.

٤ ـ حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.

قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول أَعْ أَعْ، والسواك في فيه كأنه يتهوّع.

رواه البخاري وغيره.

• سولقد عدَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة كما في حديث عائشة قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة: قصُّ الشّارب، وإعفاء اللحية، والسّواك...» الحديث. أخرجه مسلم. وأبوداود والترمذي وابن ماجة.

### الحديث السادس:

آخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: «قَنْ يُرِد ِ الله بهِ خَيراً يُفَقِّهُ في الدِّينِ ».

# الحديث السادس:

## صحيح مرفوع.

ويزيد بن زياد يقال: ابن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش الخزومي. وثقة النسائي وابن حبان. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.

والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب القدر ٨) عن يزيد بن زياد عنه به.

بلفظ. قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس إنه لامانع لما أعطى الله، ولا معطى لما منع الله، ولا ينفع ذا الجدِّ منه الجدُّ، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ». ثم قال معاوية: «سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد».

وأخرجه أحمد (٩٨،٩٥،٩٣-٩٢/٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٧٩/٢) من طرق عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان: ... فذكره مرفوعاً بسياق مالك السابق.

وتابع محمداً بن كعب القرظي عبدالله بن محيريز.

رواه الدارمي (٧٤/١) وأحد (٩٦،٩٣،٩٢/٤) والطحاوي في «المشكل (٢٨٠/٢) من طرق عن حماد بن سلمة، عن جبلة بن عطية، عن عبدالله بن محريز عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذًا أَرَادَ الله بعبدٍ خيراً فقهه في الدين».

قلت: وإسناده صحيح.

كما تابعه رجاءً بن حيوة .

أخرجه أحمد (٩٦/٤) والطحاوي من طريق يحيي بن حماد، عن . شعبة ، عن جراد رجل من بنى تميم ـ عن رجاء بن حيوة ، عن . معاوية عنه به .

قلت: إسناده حسن.

لأجل جراد هذا وهو ابن مجالد الضبي فقد ذكره ابن حبان فى (الشقات) وقال عنه أبوحاتم: لابأس به «الجرح والتعديل» (٥٣٨/١/١) وتابعه أيضاً حميد بن عبد الرحمن.

أخرجه البخاري (٧٣١٢،٣١١٦،٧١)، ومسلم (١٠٣٧)، والدارمي (٧٣/١)، وأحمد (١٠١/٤)، والطحاوي في «المشكل» (٢٧٨/٢)، والبخوي في «شرح السنة» (٢٨٤/١) من طريقين عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب بقول:... فذكره،

وزاد عن بعصهم (.. وإنما أنا قاسم، ويعطى الله عز وجل، ولا تزال هذه الأمة على أمر الله عز وجل لايضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس».

وتابع القرظي أيضاً يزيد بن الأصم.

أخرجه مسلم (١٠٣٧)، وأحمد (٩٣/٤) من طريق كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر، ثنا يزيد بن الأصم.قال: سمعت معاوية... فذكره مرفوعاً.

وتابعه أيضاً معبد الجهني.

أخرجه أحمد (٩٣/٤)، والطحاوي في «المشكل» (٢٧٩/٢) من طريقين عن سعد بن. إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية به.

وزاد «... وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذّبح».

وعند الطحاوي «... فإنه الريح».

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وابن مسعود.

## أولاً: حذيث ابن عباس

أخرجه الترمذي (٢٦٤٥)، الدارمي (٧٤/١)، (٢٩٧/٢)، وأحد (٣٠٦/١) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن ابن عباس به مرفوعاً.

وقال أبو عيسى: حسن صحيح

قلت: وهو على شرط الشيخين.

# ثانياً: حديث أبو هريرة

أخرجه ابن ماجة (۲۲۰)، وأحمد (۲۳٤/۲)، والطبرانى فى «الصغير» (۸۱۰) من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين أيضاً.

وقال الهيشمي في «الجمع» (١٢١/١): رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله رجال الصحيح.

# ثالثاً: حديث عمر بن الخطاب

أخرجه الطحاوي فى «المشكل» (٢٨١/٢) عن يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث أن عبّاد بن سالم حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب... فذكره مرفوعاً.

قلت: رجال إسناده ثقات، غير عبّاد بن سالم فهو التجيبي ترجم له ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (ج/٣/٨) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

### رابعاً: أما حديث ابن مسعود

فذكره الهيشمى فى «المجمع» (١٢١/١) بلفظ: إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فقهه فى الدين، وألهمه رشده.

وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون.

قلت: هو عند البزار (۱۳۷) قال: حدثنا الفضل بن سهل، ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي وائل، عن عبد الله ابن مسعود به مرفوعاً فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن في أحسن أحواله إن سلم شيخ المصنف من الجرح. فلم أقف على ترجمته.

فإن أحمد بن محمد بن أيوب مختلف فيه وقال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق فيه غفلة.

وقد ضعفه شيخنا الألياني \_ حِفظه الله. فلا أدري ماعلَّته.

### غريب الحديث

يُفَقِهُ: أَى يَفَهْمه \_ بسكون الهاء لأنها جواب الشرط. يقال: فَقُه بالضَّم إذا صار الفقه له سجية.

وفَقِهَ: بالكسر: إذًا فهم.

## الشرح

أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيراً ألهمه التفقه في الدين بتعلم قواعد الإسلام ومايتعلق بها من الفروع. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وفقهنا في ديننا.

### الحديث السابع:

حدثنا قتيبة بن سعيد البغلانيّ وأبو الأشعث قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس أن رجلاً قال:

يا رسول الله! الرجل يحبُ قوماً ولمَّا يَلْحَقْ بهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المَرْءُ مع مَنْ أَحَبَّ».

الحديث السابع:

إسناده صحيح.

بل ذكر أن الحديث متواتر كما في نظم المتناثر (ص١٣٩).

وروى عن جمع من الصحابة في مناسبات مختلفة.

والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦٠/١٣) من طريق المصنف به ولم يذكر أبا الأشعث. وأخرجه البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٨٨)، وأحمد (٢٦٨/٣) من طرق عن حماد بن زيد عنه به. بلفظ: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! متى السَّاعَةُ؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قال: حُبَّ الله وَرَسُولِهِ. قال: «فإنَّكَ مَعَ منْ أَعْبَبْتَ» والسياق لمسلم.

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم «فإنَّكَ مع مَن أَحْبَبْتَ٠».

قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله، وأبّا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم.

قلت: وقد تابع حادًا بن زيد حاد بن سلمة.

أخرجه أحمد (٢٢٨/٣) عن يونس وحسن بن موسى الأشيب عنه به . وتابعه أيضاً جعفر بن سليمان كها عند مسلم .

وقد أخذ هذا الحديث عن أنس غير ثابت سبعة من ثقات التابعين هم:

١ ــ حميد الطويل

۲ ــ الزهــرى

٣ عمد بن عبد الله الأنصاري

ع ـ قتادة

٥ ــ سالم بن أبي الجعد

٦ ـ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

٧ ــ الحسن البصرى

## أولاً: حميد الطويل عن أنس

أخرجه أحمد (٢٠٠، ١٠٤/٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٣/١٣) من طرق عنه به.

بلفظ: «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! متى قيام السّاعة؟ فقام النبى صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: «أين السائل عن قيام الساعة؟» قال الرجل: أنا ذَا يا رسول الله، قال: «ما أَعْدَدْتُ لها؟ قال: يا رسول الله، والله

ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ، ولكن أحبّ الله ورسوله . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «المرء مع من أحبّ ، وأنت مع من أحببت » .

قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فَرَحَهُم بها. والسياق للبغوي.

## ثانياً: الزهري عن أنس به

أخرجه مسلم (٢٦٣٩)، وأحمد (١١٠/٣)، والبغوى فى «شرح السنة» (٦١/١٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٣١٧)، والطبراني فى «الصغير» (١١٩٠) من طرق عنه به. بلفظ نحو سابقه.

# ثالثاً: محمد بن عبد الله الأنصاري عن أنس

أخرجه أحمد بن حنبل (٢٠٠/٣) وتابع فيه حميد الطويل وإسناده حميد.

## رابعاً: قتادة عن أنس به

أخرجه مسلم والبغوي من طرق عنه به.

# خامساً: سالم بن أبي الجعد عن أنس به

أخرجه البخاري (٦١٧١) (٧١٥٣)، ومسلم من طريقين عنه به.

سادساً: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس كما عند مسلم.

## -

## سابعاً: الحسن البصري عن أنس

أخرجه أحمد (٢١٣/٣)، والطبراني في «الصغير» (١٥٤، ١١٣٣) من طرق عنه به.

والحسن البصري وإن كان سماعه من أنس ثابت والحمد لله الآ أنه مدلِّس وقد روى الحديث بالعنعنة. ففي القلب منه شيء لولا أنه مُتابع والحديث صحيح والحمد لله.

وللحديث شواهد نذكر منها:

#### ١ ـ حديث عبد الله بن مسعود

أحرجه البخاري (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠)، وأحمد (٣٩٢/١)، وأحمد (٣٩٢/١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٨٩) من طريقين عن سليمان الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي وائل، عنه به.

وأخرجه الدارقطني (١٣٢/١) عن أبي بكر بن عياش، عن سمعان بن مالك، عن شقيق عنه به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل سمعان فإنه مجهول.

## ثانيا: حديث أبو موسى الأشعرى

أخرجه البخارى (٦١٦٧)، ومسلم (٢٦٤١)، وأحمد (٣٩٢/٤، والبغوي في «الصغير» (٨٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٢/١٣ ـ ٦٣) من طرق عن الأعمش، عن شقيق عنه به.

# ثالثاً: حديث أبو ذر الغفاري رضى الله عنه

أخرجه الدارمي (٣٢١/٢ ٣٢٢) عن سعيد بن سليمان، عن

سليمان بن المغيرة.و عن حيد بن هلال ، عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل مثل عملهم. قال: «أنت يا أبا ذر مع من أحببت». قلت: فإنى أحب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت».

قلت؛ وإسناده صحيح.

## رابعاً: حديث عروة بن مضرِّس الطَّائي

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (١٥٤/١٧)، «الصغير» (٥٩) من طريقين عن زيد بن الحريش، حدثنا عمران بن عينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عروة بن مضرّس الطّائي به مرفوعاً.

وذكره الهيشمي في «المجمع» (٢٨١/١٠) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريشِ وهو ثقة.

قلت: أما زيد بن الحريشِ فترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥٦١/٢/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وقال ابن حجر في «اللسان»: قال ابن حبّان في «الثقات»، ربما أخطأ. وقال ابن القطان: «مجهول الحال».

والخلاصة أنه لم يوثقة غير ابن حبان وهو إذا انفرد بالتوثيق ففيه نظر وذلك لتساهله. ومن هنا نعلم أن قول الهيثمي «وهو ثقة» فيه نظر.

كما أن قوله عن رجال الاسناد: «رجال الصحيح» فيه نظر أيضا لأن عمران بن عيينة ليس له ذكر في الصحيحين لا إحتجاجاً ولا متابعة.

# سادساً: حديث صفوان بن قدامة التميمي المَرَئي

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٤٠٠)، و «الصغير» (١٣٣) من طريقين عن موسى بن ميمون بن موسى المَرتي قال: حدثني أبي ميمون بن موسى، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن صفوان ابن قدامة قال: هاجر أبي صفوان إلى النبى صلى الله عليه وسلم ههو بالمدينة فبايعه على الإسلام فمذ إليه النبى صلى الله عليه وسلم يده فمسح عليها. فقال له صفوان: إني أحبك يا رسول الله. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم «المرء مع من أحب».

قلت: وإسناده لين الأجل ميمون بن موسى ففيه ضعف وكان يدلس، وقد عنعن الحديث.

وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (٢٥/٣) في ترجمة صفوان بن قدامة.

## سابعاً: حديث صفوان بن عسال المرادي

أخرجه الترمذي (٣٥٣٥)، (٣٥٣٦)، وأحمد (٢٣٩/٤)، والحميدي في «مسنده» (٨٨١)، والطبراني في «الصغير» (٢٥٠) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسّال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: إبتغاء العلم. قال: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يفعل، قال: قلت: إنه حاك أو قال: حك في نفسى شيء من المسح على الخُفَّين، فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً؟ قال: نعم. كنّا إذا كنّا في سفر أو مسافرين أمِرنا أن لا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: فقلت: فهل حفظت من

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الْهَوْى شيئاً؟ قال: نعم. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره؛ فناداه رجل كان فى آخر القوم بصوت جَهُوريِّ أعرابي جِلْفِ جافٍ، فقال: يامحمد يامحمد، فقال له القوم: مَهُ إنك قد نُهيت عن هذا؛ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من صَوْتِهِ هَاؤُمُ، فقال: الرَّجلُ يحب القومَ ولمّا يَلحقُ عليه وسلم: «المرءُ مع من بهمْ، قال زرّ: فما بَرِحَ يُحدِّتني حتى حدثني أنَّ الله جعل بالمغرب أحبَّ سيعن عاماً للتوبةِ لا يُغلَقُ ما لم تطلع الشمسُ من بَاباً عَرْضُهُ مسيرةُ سبيعن عاماً للتوبةِ لا يُغلَقُ ما لم تطلع الشمسُ من قبلِه، وذلك قول الله عز وجل:

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيَمَنْهَالَّهُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أُو كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْرًا قُلِ النَّظِرُوا إِنَّامُنتَظِرُونَ ﴾ (١) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٥٨.

#### الحديث الثامن:

أخبرنا قتيبة ، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لاَ عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة ، وفرَّق بينها ، وأَلحق الوَّلَد بالاثم » .

#### الحديث الثامن:

#### صحيح.

أخرجه مالك فى «الموطأ» عن نافع به ومسلم (١٤٩٤)، والترمذي (١٢٠٣)، والنسائي (١٧٨/٦) عن قتيبة بن سعيد عنه به وتابع قتيبة بن سعيد جمع كثير من الثقات.

أخرجه البخارى (٦٧٤٨،٥٣١٥)، ومسلم، وأبو داود (٢٢٥٩)، وابن ماجة (٢٠٩٩)، والدارمي (١٥١/٢) من طرق عن مالك عنه به.

وتابع مالكاً فليح.

أخرجه أحمد بن حنبل (١٢٦/٢) من طرير سريج بن النعمان عن فليح عنه به.

#### غريب الحديث:

لأَعَنَ: قال ابن الهمام في شرع الهداية: اللعان مصدر لاعن،

.....

واللعن في اللغة الطرد والإبعاد، وفي الفقه: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعلومات.

## الشرح:

قال المبارك فوري فى تحفة الأحوذي (٣٦٠-٣٥٨): «قوله «لاعن رجل امرأته» هو عويمر العجلاني وزوجته خولة بنت قيس العجلانية، وقد وقع اللعان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابين:

أحدهما: عويمر العجلاني رمى زوجته بشريك بن سحاء فتلاعنا، وكان ذلك سنة تسع من الهجرة.

وثانيها: هلال بن أمية بن عامر الأنصارى. وخبرهما مروي في الصحيحين وغيرهما.

وقوله: «وفرّق النبي صلى الله عليه وسلم» قال القاري: فيه تنبيه على ان التفرقة بينها لاتكون إلاّ بتفريق القاضي والحاكم.

قلت: وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما.

وقال زفر: تقع التفرقة بنفس تلاعنها وهو المشهور من مذهب مالك والمروي عن أحمد.

قلت: وكذا ذهب الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية إلى إن الفرقة تقع بنفس اللعان بعد فراغ الزوج، أما مالك وأصحابه فقالوا: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة.

قوله: «وألحق الولد بَالأُم » أى في النسب والوراثة ، فيرث ولد الملاعنة منه ، ولا وراثة بين الملاعن وبينه ، وبه قال جمهور العلماء » .

قال الحافظ في الفتح:

«إنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها، لأن الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لن لا يستحقها ». أهـ

وشرط اللعان: قيام الزوجية.

وسببه: قذف الزوج زوجته بما يوجب الحدِّ في الأجنبية.

وحكمه: حرمتها عليه بعد التلاعن.

#### كيفية اللعان

قال الله عز وجل:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مُهُدَاءً إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مُهُدَاءً إِلاّ أَنفُسُهُمْ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ \* وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ \* وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ أَنَّ عَلَيْهِ إِنّهُ لِمِنَ ٱلْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ لَمِنَ ٱلْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ لَمِنَ ٱلْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ مَن الْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ مِنَ الْكَنْدِينِ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ مِنَ الْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِنْهُ مِنْ الْكَنْدِينَ \* وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهُمْ فَلَالِهُ إِنْهُمْ لَهُ الْعَذَابُ أَنْهُمْ لَهُ فَاللَّهُ إِنَّا لَهُ إِلَّهُ إِنْهُمْ لَالْكُنْدِينِ فَى إِلَيْهُ إِنَّا لَهُ إِلَيْهِ إِنْهُ لَكِنْ إِلَيْهُ إِنْهُمْ لَا لَكُنْدِينِ مَا لِللَّهُ إِلَيْهُ إِنْهُمْ لَكُنْدِينِ فَي وَلَالْمُ اللَّهُمْ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَهُ لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَالْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَالْهُ إِلَالِهُ إِلَالْهُ إِلَيْهُ أَلَا لَالْمُ أَلَالِهُ إِلَالِهُ إِلَالْهُ إِلَالِهُ إِلَالْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَالْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهُ إِلَالِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَا لَهُ إِلَهُ إِلَالِهُ إِل

وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُوتي بالرجل أولاً فيذكره القاضى ويتلو عليه هذه الآيات، ويعظه، ويخبره أنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم يستدعي المرأة فيصنع معها كما صنع مع الرجل.

ويبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يثنى بالمرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرّق بينها».

#### الحديث التاسع:

أخبرنا قتيبة ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل وهو على المِنْبَر عن الضَّبِ قال : «لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ ».

#### الحديث التاسع:

#### صحيح.

أخرجه الترمذي (١٧٩٠)، والنسائي (١٩٧/٧) والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٦/١١) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وأخرجه البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣)، وأحمد (١٠،٩/٢، ٥٠ م. ١٠،٩/٢)، والحميدي في «سننه» (٦٤١)، والدارمي في «سننه» (٩٢/٢)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٨٦٧٤) من طرق عن عبدالله بن دينار عنه به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في أكل الضّبّ، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، وكرهه بعضهم، ويُروى عن ابن عباس أنه قال: المحكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تَقَدَّراً ». أهه.

قال الحافظ: الضّبُ هو دويبة تشبه الجرزون لكنه أكبر منه ويكنى «أباحسل» ويقال للأنثى ضبّة، ويقال إنّ لأصل ذكر الضب فرعين، ولهذا يقال له ذكران. وذكر ابن خالوية أن الضب يعيش سبعمائة سنة وأنه لايشرب الماء ويبول فى كل أربعين قطرة ولايسقط له سن، ويتقال: بل أسنانه قطعة واحدة، وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش. ومن الأمثال «لا أفعل كذا حتى يرد الضب» يقوله من أراد أن لايفعل الشيء لأن الضب لايرد، بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء أن لايفعل الشيء لأن الضب قوله: «لاآكله ولا آحرمه» فيه جواز أكل الضب.

قال النووي: أجمع المسلمون على أن أكل الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، والا ما حكاه القاضي عياض عن قوم حرمته، وما أظنه يصع عن أحد، وإن صع عن أحد فجوج بالنصوص وإجماع من قبله.

وسبب عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم له كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه (أى أكره أكله)».

وفي رواية قال: كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال: لا بأس به ولكنه ليس طعامي ».

#### الحديث العاشر:

أخبرنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

«إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤَذَنُ بليلٍ فَكُلُوا واشْرَبُوا حتى تَسْمَعُوا تَانْذِينَ ابنِ الْمُمكتوم».

#### الحديث العاشر:

#### صحيح.

أخرجه مسلم (١٠٩٢)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي (١٠/٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٨/٢) من طريق قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: حسن ضحيح.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٧٤/١)، والبخاري (٢٦٥٦،٦١٧) والدارمي والسشافعي في «الأم» (٢٥٣/١)، وأحمد (٩/٢) والدارمي (٢٦٩/١)، والطحاوي في «المشكل» (١٣٧/١) من طرق عن الزهري، عن سالم عنه به.

بزيادة: وقال ابن شهاب: وكان رجلاً أعمى \_ أى ابن أم مكتوم \_ لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وليست هذه الزيادة عند الدارمي.

قلت: وتابع سالماً عبد الله بن دينار، ونافع الفقيه، وزيد بن أسلم.

## أولاً: عبد الله بن دينار عن ابن عمر به:

خرجه مالك والبخاري (٧٢٤٨،٦٢٠)، والنسائي (١٠/٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٣٨/١) من طرق عنه به.

## ثانياً: نافع عن ابن عمر به:

أخرجه البخاري (١٩١٨)، ومسلم (١٠٩٢)، والدارمي الحرجه البخاري (١٠٩٢)، والبيهقي (٢١٨/٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٣٨/١) من طرق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عنه به.

بزيادة: «فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر، ولم يكن بين أذانها إلآ أن يرقى ذا وينزل ذا» وليست الزيادة عند أحمد.

## ثالثاً: زيد بن أسلم عن ابن عمر به:

أخرجه أحمد (١٢٣/٢) عن هاشم، ثنا عبدالرحمن، عن زيد بن أسلم عنه به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالرحمن وهو ابن زيد بن أسلم.

فقد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وأبوزرعة، والجوزجاني وعلى بن المديني وابن سعد.

وقال أبو حاتم: كان في الحديث واهيأ.

وقال الساجي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد

الموقوف فاستحق الترك. ونقل ابن الجوزي الإجماع على ضعفه.

قلت: فهل بعد هذا كله للشيخ العلامة أحمد بن محمد شاكر أن يصحح حديثه في تحقيقه للمسند (٦٠٥٠)؟!! اللّهم لا.

والحديث روي أيضاً عن عائشة وأنس بن مالك وأنيسة وابن مسعود وأبي ذر وسمرة بأسانيد صحيحة عدا حديث أنس وأبي ذر ففي إسناديها ضعف.

#### الشرح:

قوله: «إنّ بلالاً يؤذن بليل» يعني أن تأذين بلال كان قبل دخول الموقت الصادق للفجر، وكما جاء في الحديث الذى رواه الجماعة إلاّ الترمذي عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال: ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم».

فهذا شأن الأذان الأول في الفجر له أهميتان.

الأولى: ليرجع القائم الذى يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده أو قعوده عن صلاته إذا سمع الآذان.

الشانية: إيقاظ النائم ليتهيأ لصلاة الفجر وليس هذا الأذان للاعلام بدخول الوقت ولا لحضور الصلاة. فهذا شأن الآذان الثاني، هدى الله الأمة الإسلامية إلى تطبيق هذه السنة وإقامة الآذان الثاني لصلاة الفجر الصادق.

قوله: «فكلوا واشربوا» أى أيها المريدون الصيام ليس عليكم جناح أن تأكلوا وتشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، وكان بين أذانيها مقدار ان ينزل ذا ويصعد ذا. قدرها العلماء في عصرنا بحوالي ربع ساعة.

#### الحديث الحادي عشر:

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: «مَنْ صَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلَ آخِرَ صَلاَ يِهِ وِتْراً، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يامُرُ بِذَلِكَ ».

### الحديث الحادي عشر:

#### صحيح.

أخرجه مسلم (٧٥١)، والنسائي (٣/٣٣) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وتابع قُتيبةً محمد بن رمح كما عند مسلم.

وأخرجه البخاري (٩٩٨)، وأبو داود (١٤٣٨)، وابن أبي شيبة (٢٨١/٢)، وأحمد (١٤٣٨)، وأبوعوائه في «مسنده» (٢٨١/٢)، وأبعن نصر في «الصلاة» «ص١٢٧»، وابن الجارود (٣٣٣/٢)، والبيهقي (٣٤/٣)، والبغوي في «شرح السنة (٨٦/٤) من طرق عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً حاشا ابن أبي شين فرواه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

#### الشرح:

ان صلاة الوتر هذه من أفضل التطوعات، لكثرة النصوص الواردة

••••••••

في الأمر به وبفضله، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على أدائها في الحضر والسفر.

وقد قيل بوجوب صلاة الوتر والراجع أنه ليس بواجب، بل هو مستحب.

ولقد سألَ رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خَشيَ أَحدُكُم الصَّبحَ صلَّى واحدة فَأُونزت له ما صلَّى».

وهذا من تسمام حرص النبى صلى الله عليه وسلم على نشر العلم بين جماعة المسلمين بأن يجيب الرَّجل وهو على المنبر ويبين لهم ان صلاة الليل ركعتين ركعتين أى بعد كل ركعتين تسليم. فإذا خشى القائم طلوع الفجر فليصلي ركعة واحدة توتر له ماقد صلى قبلها من الليل.

ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر أول الليل وأوسطه وآخره، واستقر وتره آخر الليل بعد ذلك في وقت السحر لكونه أفضل، ولأن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى الساء الدنيا للزولا يليق بجلاله فيقول سبحانه: «هل من مستغفر فأغفرله...» الحديث القدسى.

#### عدد ركعات صلاة الليل:

اختلفت الروايات في عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فروى سبعة، وتسعة، وإحدى عشرة، وثلاثة عشرة.

والأغلب الأعم من سنته صلى الله عليه وسلم رواية الإحدى عشرة.

### الحديث الثاني عشر:

أخبرنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول:

«إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَاثَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

## الحديث الثاني عشر:

#### صحيح.

أخرجه مسلم (٨٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦١/٢) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وتابع الليثَ مالك.

أخرجه مالك في «الموطأ» (١٠٢/١) والبخاري (٨٧٧)، والنسائي (٩٣/٣)، وأحمد (٦٤/٢)، والدارمي (٣٦١/١) من طرق عن مالك عن نافع عنه به بلفظ «من جاء منكم الجمعة فليغتسل».

وتابع نافعاً كثير من الثقات نذكر منهم:

١ ــ عبد الله بن عبد الله بن عمر.

٢ ــ سالم بن عبد الله بن عمر.

٣ ــ عبد الله بن دينار.

٤ ـ يحى بن وثاب.

# أولاً: عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به:

أخرجه مسلم (٨٤٤) والترمذي (٤٩١)، والنسائي (١٠٦/٣)، وأحمد (١٤٩،١٢٠/٢) من طريقين عن ابن شهاب عنه به.

## ثانياً: سالم عن أبيه به:

أخرجه البخاري (٩١٩،٨٩٤)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي (١٠٦/٣)، وأحمد (١٤٩،٣٥،٩/٢) من طرق عن ابن شهاب عنه به.

بلفظ: «من أتي ـجاءـ إلى الجمعة فليغتسل».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ثالثاً: عبد الله بن دينار عن ابن عمر به:

أخرجه أحمد (٣٧/٢) من طريق سفيان عنه به.

قلت: وإسناده صحيح.

رابعاً: يحيى بن وثاب عن ابن عمر به:

أخرجه أحمد (١١٥،٥٧،٥٣/٢) من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي عنه به.

قلت: وإسناده صحيح.

كما أخرجه النسائي (١٠٦/٣)، وابن ماجة (١٠٨٨)، وأحمد (١٠٨٨)، ١٤٥،١١٥،١١٥،١٠١، (١٤٥،١٤١،١١٥)

وابن حبان (٥٦٤)، والبيهقي (٢٩٧/١) وابن خزيمة (١٢٦/٣) من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً.

وقال المبارك فوري في «تحفة الأحوذي» (٦٢١/٢): «أخرجه الجماعة وله طرق كثيرة، ورواه غير واحد من الأئمة، وعدّ ابن مندة من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلثمائة نفس، وعدّ من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابياً».

وقال الحافظ في «التلخيص» (٦٦/١): وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساً».

#### الشرح:

إستدل بهذا الحديث من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة ، واختلف أهل العلم في الغسل يوم الجمعة فذهب الجمهور إلى انه مستحب، وإليه يشير قول الترمذي «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَمن بَعدهم ، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوًا أن الوضوء يجزىء من الغسل يوم الجمعة .» ، وقال جماعة إنه واجب .

والصواب عند الجمهور بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، ثم أتي الجُمعة، فَاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَه وَبَيْنَ الجُمعة، وزيادة ثلاثة أيام ومن مسَّ الحصى فقد لَغَا».

#### الحديث الثالث عشر:

حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: سَأَلَ رَجُلَّ رَجُلَّ رَجُلَّ رَجُلًا رَجُلًا الشَّبُ؟ فَقَالَ: «لاَ آكُلُهُ ولا أَحَرِّمُهُ».

الحديث الثالث عشر:

صحيح.

أخرجه مسلم (١٩٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٦/١١) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وتابع قتيبةً محمد بن رمح عند مسلم.

وأخرجه مسلم، وأحمد (١١٥،٦٠،٤٦/٢)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٨٦٧٣) من طرق عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً.

وتقدم تخريج وشرح هذا الحديث برقم «٩».

# الحديث الرابع عشر:

أخبرنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُم الرَّجُلَ من مَجْلِسِهِ ثم يَجْلِس فيه».

## الحديث الرابع عشر:

#### صحيح.

أخرجه مسلم (٢١٧٧)، ومن طريق المصنف أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢٩٦/١٢) عن قتيبة ابن سعيد عنه به.

وتابع نافعاً في الرواية عن ابن عمر سالم.

كما تابع الليث بن سعد:

١ ــ مالك بن أنس.

۲ \_ عبيد الله بن عمر.

٣ \_ أيوب السختياني.

٤٠ \_ ابن جريج.

## أولاً: مالك بن أنس عن نافع عنه به:

أخرجه مالك في «الموطأ» وعنه البخاري (٦٢٦٩) من طريق إسماعيل بن عبدالله عنه به.

# ثانياً: عبيد الله بن عمر عن نافع عنه به:

أخرجه مسلم، وأحمد (۱۰۲،۱۷/۱۲)، والبيهقي (۲۳۲/۹) والحميدي في «مسنده» (٦٦٤/٢) من طرق عنه به.

بزياة «... ولكن تَفسَّحُوا وتوسَّعُوا ».

# ثالثاً: أيوب السختياني عنه به:

أخرجه الترمذي (٢٧٤٩)، وأحمد (١٢٦/٢)، والبيهقي (٢٣٢/٣) من طريقين عن خماد بن زيد عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

## رابعاً: ابن جريج عن نافع به.

أخرجه مسلم والبيهقي وعبد الرزاق في «مصنفه» عن محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنبأنا ابن جريج قال: سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لايقيم أحدكم يعني أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه».

### الشرح:

لايقيم أحدكم أخاه من مجلسه أو مكانه الذى سبقه إليه من موضع َ مباح ثم يجلس هو فيه. قال النووي: هذا النهي للتحريم، فن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أوغيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث.

وقال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها. ثم هو في المجالس العامة، وليس عاماً في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كأكل الثوم النييء إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. قال: والحكمة في هذا منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للمواددة، وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء، فن سبق إلى شيء إستحقه، ومن استحق شيئاً فَانْحِذَ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم». أهد.

# الحديث الخامس عشر:

أخبرنا قتيبة، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال: «مُطِرْنا ونَحنُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحَسَرَ عن ثَوبِهِ حتى أصَابَهُ المطر! فقلتُ: لِمَ صَنَعْتَ هذا يا رسولَ الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:

«إنَّه حديث عَهْدٍ بِرَبِّهِ».

الحديث الخامس عشر: صحيح.

أخرجه أبو داود (٥١٠٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١١٧١)، والمنسائي في «الكبرى»، وابن تيمية في «الأربعين» «ح٣٨» من طريق قتيبة بن سعيد عنه به.

وأخــرجــه مــــــــــم (۸۹۸) وأبــو داود (۵۱۰۰)، وأحـــد (۲۲۳/۳)، وابـن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۲) من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عنه به.

#### شرح الغريب:

حَسَرَ: أَى كَشَف. يعني كَشَف بعض بِدنه حديث عهد بربه: أَي رَ بتكوين ربه إياه. الشرح:

قال النووي (١٩٥/٦):

«أن المطر رحمة ، وهو قريب العهد بخلق الله تعالى له فيتبرك به. وفي هذا الحديث دليل أصحابنا \_أى الشافعية \_ أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر واستدلوا بهذا.

وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه أن يسأله عنه، ليعلمه، فيعمل به، ويُعلِّمه غيره »أهـ.

## الحديث السادس عشر:

أخبرنا قتيبة ، أنا أبو عوانة ، غن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« تَسَحُّرُوا فَإِنَّ السَّحُورَ بَرَكَة ».

الحديث السادس عشر:

صحيح.

أخرجه مسلم (١٠٩٥)، والترمذي (٨٠٧)، والنسائي (١٤١/٤)، والبيغوي في «شرح السنة» (٢٥١/٦)، والبيهقي (٢٣٦/٤)، وأحمد (٢٣٣/٣٣) من طريق قتيبة بن سعيد عنه به حاشا أحمد فرواه من طريقين آخرين عن أبي عوانة عنه به . بلفظ «تسحروا فإن في السحور بركة».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وتابع قتادةً عبد العزيز بن صهيب.

أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي والبيهقي والبيغوي وابن أبي شيبة (٨/٣) ومن طريقه ابن ماجة (١٦٩٢). وأحمد والدارمي (٦/٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧٥٩٨)، وأحمد (٢٨١،٢٥٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب»

(٦٧٧)، والطبراني في «الصغير» (٦٠ الروض النضير) من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس به مرفوعاً.

وللحديث طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

#### الشرح:

قال المبارك فوري في «تحفة الأحوذي» (٣٩٣/٣): قوله «تسحَّرُوا» أمر ندب كها أجمعوا عليه أى تناولوا شيئاً ما. وقت السحر لحديث: تَسَحَّرُوا ولو بجرعة ماء» وقد صححه ابن حبان وقيل إنه ضعيف» أهد.

قلت: بل هو صحيح من رواية أنس وعبدالله بن عمرو ورواية الثاني عند ابن حبان وهي صحيحة.

وقال الحافظ في «الفتح»: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب.

قوله: (فإن في السحور بركة » قال القاري: الرواية المحفوظة عند المحدثين فتح السين وهو ما يُتَسحر به من الطعام والشراب » أهد.

وقال الجزري في «النهاية»: أكثر ما يروى بالفتح وقيل الصواب بالضم لأنه المصدر. والأجر في الفعل لا في الطعام »أهد.

وقال الحافظ في «الفتح»:

«هو بفتح السين وبضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيتناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لكونه يقوى على الصوم

وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الإستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي إتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوى به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك. أو يجتمع معه الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام» أهد.

## الحديث السابع عشر:

أخبرنا قتيبة بن سعيد، أنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أَنَّه أَعْنَقَ صَفِيَّةً ، وجَعَلَ عِنْفَهَا صَدَاقَهَا » .

# الحديث السابع عشر:

#### صحيح .

أخرجه مسلم (١٣٦٥)، وأبسو داود (٢٠٥٤)، والسسائي (١١٤/٦)، والترمذي (١١١٥) عن قتيبة عنه به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يُجعل عتقها صداقها. حتى يجعل لها مهراً سوى العتق والقول الأول أصح » أهد.

وتابع قتادة كل من عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني وشعيب بن الحبحاب وأبو عثمان النهدي.

أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، مسلم وأبو داود، وابن ماجة (١٩٥٧)، والمدارمي (١٩٥٧)، وأحمد (١٨١،٩٩/٣)، وابن

الجارود (٧٢١)، وابن أبي شيبة (١٥٦/٤)، والبيهقي (٥٨/٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٠/٣).

كما تـابـع أَبًا عوانَةَ معمر وسعيد بن أبي عروبة وهمام

أخرج حديثهم أحمد في «مسنده» (۲۰۳، ۲۰۳، ۲۹۱) بأسانيد صحيحة.

#### « ملحوظة »

وقع عند أحمد بن حنبل (٢٤٢/٣) الراوي عن أنس «عبد العزيز بن سهيب» سهيل» وهو خطأ وتصحيف، والصواب «عبد العزيز بن صهيب» فلتنبه لذلك.

وقال ابن حجر في «الفتح»:

ومن المستغرب قول الترمذي ـبعد إخراج الحديث ـ: قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... الخ.

وقال النووي: قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت، عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجاناً، فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه، فله عليها القيمة، ولها عليها ألهر المسمى من قليل أو كثير؛ وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها: صح الصداق. ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة، ففيه وجهان لأصحابنا الشافعية.

أحدهما: يصح الصداق كما لو كانت معلومة. لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف.

ثنانيها: «لا يصح الصداق، بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل وهو الأصح وبه قال جمهور أصحابنا »أه.

#### الحديث الثامن عشر:

أخبرنا أبو قدامة ، ثنا حَرَمي بن عمارة ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمَّداً فَلْيَتَبَّواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

الحديث الثامن عشر:

#### إسناده حسن والحديث صحيح متواتر:

حَرَمِتي بن عمارة إحتج به الشيخان. وقال ابن معين: صدوق. وكذا حكي عن أحمد معناه وزاد: كانت فيه غفلة وأنكر عليه حديثين هذا أحدهما من رواية على بن المديني عن حرمي عنه به (أخرجه العقيلي في الضعفاء) والآخر في الحوض. وضعفه العقيلي فجازف وقال الذهبي في الميزان (٤٨٤/١): وذكره العقيلي في الضعفاء فأساء. وقال الحافظ: «صدوق يهم».

وقلت: وتابع على بن المديني في رواية هذا الحديث عن حرمي ابن عسارة أبوقدامة السرخسي كها عند المصنف وأبوقدامة هو عبيدالله بن سعيد اليشكرى من الثقات الأثبات.

كها تابعه عبيد الله بن عمر القواريري (وهو ثقة ثبت).

أخرجه أحمد (۲۷۹/٤) عنه به.

وتابع قتادة جَمْعٌ من التابعين:

١ \_ سليمان التيمي.

٢ \_ عبد العزيز بن صهيب.

٣ ـ ابن شهاب الزهري.

٤ ــ عتاب مولى ابن هرمز.

وغيرهم مثل عاصم الأحول وحماد بن أبي سليمان وعيسى بن طهمان ورافع وغيرهم .

## أولاً: سليمان التيمي عن أنس به.

أخرجه مسلم في «المقدمة» (٢)، وأحمد (١١٦/٣، ١٦٦–١٦٧، ٧٧٦)، والحسوب في «الكفاية» والحسوب في «الكفاية» ص «١٧٦،١٧٤» من وجوه عنه به.

ثانياً: عبد العزيز بن صهيب.

سيأتي تخريجه في الجديث التالي.

**ثالثاً:** ابن شهاب الزهري عن أنس به .

أخرجه أحمد (٢٢٣/٣)، والترمذي (٢٦٦١)، وابن ماجة (٣٢) من طرق عن الليث بن سعد عن الزهري عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

## رابعاً: عتاب مولى ابن هرمز عن أنس به.

أخرجه أحمد (٢٠٩،١٧٢/٣)، والدارمي (٢٠٦،١٧٢/٣) من طريقين عنه قال: سمعت أنساً بن مالك يقول: لولا إني أخشى أن أخطىء لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كذب...» فذكره ونكتفي بهذا القدر من التخريج خشية الإطالة.

#### الشرح:

قال المبارك فوري في «تحفة الأحوذي» (٤١٩/٧): قوله «من كذب عليي» قال الكرماني: معنى كذب عليه: نسب الكلام كاذباً إليه سواء كان عليه أو له إنتهي.

قال القاري: وبهذا يندفع زعم من جوّز وضع الأحاديث للتحريض على العبادة كما وقع لبعض الصوفية الجهلة في وضع أحاديث في فضائل السور والصلاة الليلية والنهارية وغيرهما والأظهر أن تعديته بـ «علي» لتضمين معنى الإفتراء قوله «متعمداً» نصب على الحال وليس حالاً مؤكداً لأن الكذب قد يكون من غير تعمد وفيه تنبيه على عدم دخول النار فيه.

قوله: «فلي تبوأ مقعده من النار» أى فليتخذ لنفسه منزلاً. يُقال: تبوأ الرجل المكان، إذا اتخذه سكناً وهو أمر بمعنى الخبر أيضاً أو بمعنى التبكم أو دعاء على فاعل ذلك. أى بوأه الله ذلك أهد.

### الحديث التاسع عشر:

أخبرنا عبد الله بن الجراح، ثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِداً فَلْيَنَبَوّا مَقْعَدَهُ مِن النّارِ».

....

الحديث التاسع عشر:

إسناده حسن والحديث صحيح متواتر:

عبد الله بن الجراح هو ابن سعد التميمي أبو محمد القُهُسْتَاني وثقة السسائي. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث. وقال الحاكم: محدّث كبير. وقال أبوزرعة: صدوق. وقال أبوحاتم: محله الصدق كان كثير الخطأ. وقال عنه الحافظ في «التقريب» «صدوق يخطىء».

والحديث أخرجه البخاري (١٠٨)، وأحمد (٢٠٩،٩٨/٣)، والحديث أخرجه البخاري (١٠٨)، وأحمد (٢٠٩،٩٨/٣)، والدارمي (٧٧/١) وغيرهم من طرق عن عبدالعزيز بن صهيب عنه به. وتقدم الشرح في الحديث قبله.

### الحديث العشرون:

أخبرنا قتيبة، ثنا مالك بن أنس، عن سُمِّي، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«السَّفَرُ فِطْلَعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يمنع أَحدُكُم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فإذا قَضَى أَحدُكُم نَهْمَنَهُ فَلْيُسْرِعِ الكرَّةَ إلى أَهْلِهِ».

### الحديث العشرون:

#### صحيح.

أخرجه مسلم (١٩٢٧)، والنسائي في «الكبري»، والبغوي في «شرح السنة» (مسند الشهاب» ( ٢٢٥) من طريق قتيبة بن سعيد عنه به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٩٨٠/٢)، ومن طريقه البخاري وأخرجه مالك في «الموطأ» (٩٨٠/٢)، ومن طريقه البخاري (٢٨٨٢) والبنغوي، والقضاعي، وأحمد (٤٤٥،٢٣٦/٢)، والطبراني في «الصغير» (٦١٣) روض، والخبطيب البنغدادي في «تاريخه» (٩٤/١٠،٢٨٤/٧) من طرق عن مالك عن شُمِّ عنه به.

وتابع أبا صالحاً سعيد المقبري .

أخرجه أحمد (٤٩٦/٢) عن هشيم، أنا أبوعبد الله البكري، عن

•••••••••••••••••••••••••

سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السفر قطعة من العذاب، لأن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصلاته وعبادته، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله».

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبوعبد الله البكري فقد غَمَزَه ابن حبان في «المجروحين» (١٤٨/٣) وقال عنه الذهبي في «الميزان»: «لاشيء».

وتابع سُمّيًّا سهيل بن أبي صالح.

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٢٥٥) عن الأسلمي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم حاجته من وجهه فليعجل الرجوع إلى أهله».

قلت؛ وهذا سند صحيح.

### شرح الغريب:

نَهْمَتُهُ: النَّهْمَةُ بلوغ الهِمَّة في الشيء وقد «يُهَمَ» بكذا «نَهْمَةً» فهو «مَنْهُوم» أي مُولِعٌ به.

### الشرح:

قوله «قطعة من العذاب» فيه دليل على تغريب الزاني، لقوله سبحانه وتعالى: «وليشهد عذابها» والتغريب عذاب كالجلد.

قال الخطابي: «ومينه الترغيب في الإقامة، لئلا تفوته الجمعات، والجمعات، والمحتل الواجبة. ألا تراه يقول: «فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله» أشار إلى السفر الذي له نهمة وأرب من تجارة، أو تقلب دون السفر الواجب كالحج والغزو» أهد كلام البغوي في الشرح.

### الحديث الحادي والعشرون:

أخبرنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّنامُ أحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ ؟ قال : «نعم . إذا تَوَضَّأَ».

#### الحديث الحادي والعشرون:

صحيح .

أخرجه البخاري (٢٨٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٢/٢) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

بلفظ «أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيرقُدُ أَحَدُنَا وهو جُنُب؟ قال: «نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنُب» والسياق للبخاري.

## وتابع نافعاً عبد الله بن دينار:

أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٧/١) ومن طريقه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٢/٢)، والبغوي (٣٢/٢) وغيرهم من طرق عن مالك عن عبدالله بن دينار عنه به.

بلفظ «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

تُصيّبَهُ جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«توضأ واغسل ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ) والسياق لمسلم.

# كما تابع مالكاً في الرواية عن ابن دينار سفيان:

أخرجه الحميدي في «مسنده» (٦٥٧) قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمر رسول الله صلى عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّنامُ أحدنا وهو جُنُب؟ فقال: نعم، إذا توضأ ويطعم إن شاء».

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وتابع الليّث بن سعد:

١ ـ عبيد الله بن عمر العمري.

٢ ـ ابن جريج.

# أُولاً: عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع به:

أخرجه مسلم (۳۰٦)، وأحمد (۱۰۲،۱۷/۲) من طرق عن عبيدالله عنه به.

# ثانياً: ابن جربج عن نافع به:

أخرجه مسلم، والبيهقي (٢٠١/١) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر أن عمر استة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينامُ أحدنا وهو جُنُب؟ قال م، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء» والسياق لمسلم.

الشرح:

قال النووي (٢١٧/٣):

«حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الإغتسال وهذا مُجَمّعٌ عليه، وأجعوا على ان بدن الجنب وعَرَقَهُ طاهران. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولاسيا إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نص أصحابنا الشافعية انه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه. ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء، وضوء الصلاة الكامل» أهد.

### الحديث الثاني والعشرون:

أخبرنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«إِنَّ الذي يَجُرُّ ثَوْتَهُ مِنَ الخُيّلاء لِآيَنْظُرُ الله إِلَيْهِ يوم القِيّامَةِ».

# الحديث الثاني والعشرون:

#### صحيح .

أخرجه مسلم (٢٠٨٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٨/١٢) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وأخرجه البخاري (٥٧٩١)، ومسلم، وأحمد (٥/٥،٥٥)، وابن ماجة (٣٥٦٩)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (١٩٩٨٤) من طرق عن نافع عنه به.

وتابع نافعاً كل من:

۱ ـ محارب بن دثار.

٢ ـ جبلة بن سحيم.

٣ - زيد بن أسلم.

٤ ــ سالم بن عبد الله بن عمر.

ه ـ عبد الله بن دينار.

٦ \_ مسلم بن يتاق.

٧ ــ مسلم بن يسار.

# أولاً: محارب بن دثار عن ابن عمر:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأحمد (٤٦،٤٢/٢) من طرق عن شعبة عنه به.

# ثانياً: جبلة بن سحيم عنه به:

أخرجه الشيخان، وأحمد (٨١،٤٤/٢) من طريقين عن شعبة عنه

### ثالثاً: زيد بن أسلم عن ابن عمر:

أخرجه البخارى، وأحمد (١٠/٢) والتُّرمذي (١٧٣٠)، وعبد الرزاق (١٧٣٠) من طرق عن زيد بن أسلم عنه به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

# رابعاً: سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به:

أخسرجه السخاري (٣٦٦٥)، (٧٩١)، ومسلم، وأحمد (٣٧٠)، وأبوداود (٤٠٨٥) من طرق عنه به.

بزيادة «فقال أبو بكر: إنّ أَحَدَ شِقَّى تُوبِي يسترخي، إلا أن أَتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» والسياق للبخاري.

### خامساً: عبد الله بن دينار عن ابن عمر:

أخرجه مسلم (۲۰۸۵)، وأحمد (۷۶،۵۹/۲) من طرق عنه به.

# سادساً وسابعاً: مسلم بن يناق وابن يسار:

أخرجه أحمد (٧٦،٦٥/٢).

## الشرح:

لقد روى في ذم الإسبال وجرّ الثوب أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما منها.

١ حن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».

٢ — وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرً إزاره بطراً».

٣ ـ وعنه أيضاً أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: «بينا رجل يمشى فى حُلَّة تُعجِبه نفسه، مرَجِّل جمَّته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» وكذا روى عن ابن عمر نحوه.

٤ — وعن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله قد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثاً. قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا. قال: المُسْبِل، والمئان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر».

وظاهر هذه الأحاديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» كما ان ظاهر هذا الحديث

يدل على تحريم الإسبال على الرجال والنساء على العموم إلا أن ورد ما يخصصه حينا سمعت أم سلمة حديث ابن عمر فقالت: يا رسول الله!

فكيف يصنع النساء بنيولهن؟ قال: «يُرخِينَ شبراً» فقالت: إذاً

تنكشف أقدامهن ، قال: «فَيُرخِينه ذِراعاً لايزدن عليه».

ونقل ابن رسلان فى «شرح السنن» إجماع المسلمين على جواز الإسبال للنساء.

وظاهر التقييد بقوله: «خيلاء» يدل بمفهومه أن جرّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في هذا الوعيد.

قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم.

وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان اللخيلاء فإن كان المخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه.

وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء. لأن النهى قد تناوله لفظاً ، ولا يجوز لمن تناوله لفظاً أن يخالفه إذا صار حكمه أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في. فإنه دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره.

والأسبال هو إرخاء الازار وإرساله تحت الكعبين ويكون في الإزار والقميص والعمامة كما صحّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحاصلة أن الاسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء.

#### الحديث الثالث والعشرون:

أخبرنا قتيبة، ثنا الليث، عن مُحقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«المُسْلِمُ أَخُو المُسْلَم، لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فَى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فَى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرْج عَن مُسْلَمٍ كُرْبُهُ فَرْجَ الله عنه بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَومَ الْقِبَامَةِ».

#### الحديث الثالث والعشرون:

#### صحيح .

أخرجه مسلم (۲۵۸۰)، وأبو داود (٤٨٩٣)، والترمذي (١٤٢٦)، والنسائى في «شرح السنة» (النسائى في «شرح السنة» (٩٨/١٣) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه البخاري (٦٩٥١،٢٤٤٢)، وأحمد (٩١/٢) من طريقين عن الليث بن سعد عنه به.

## وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً:

أخرجه الترمذي (٩٣٠) (١٤٢٥)، وأحمد (٣١١/٢) وغيرهما بلفظ «من نفّس عن مؤمن [مسلم] كربة من كُرَبِ الدنيا نفس الله عنه

كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

### الشرح:

قوله «من فرج» نفس وكشف وأزال «عن مسلم كربة» وهى الخصلة التى يحزن بها صاحبها وتُحدِث له همًّا سواء أكان هذا الهم صغيراً أو كبيراً.

«من كرب الدنيا» أى من بعض كربها ومصائبها.

« فرّج الله » أي أزال عنه الله سبحانه وتعالى وكشف عنه كربة من كرب يوم القيامة .

قوله: «ومن ستر على مسلم» أى بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له والذّب على معائبه.

«ستره الله في الدنيا والآخرة» أي لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه.

«ومن كان فى حاجة أخيه» أي من كان ساعياً في قضاء حاجة أخيه المسلم.

وقال النووي في «شرح مسلم ١٦/١٣٠»:

«وفي هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكُرّب عنه، وستر زلاته، ويبدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته. والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته. وأما

الستر المندوب إليه هنا. فالمراد به الستر على ذوي الهيآت ونحوهم، مما ليس هو معروفاً بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك فيستحب أن لايستر عليه. بل ترفع قضيته إلى ولتي الأمر، إن لم يخف من ذلك مفسدة. لأن الستر على هذا يطمعه فى الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله فى ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها وهو بعد، متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها. فإن عجز لزمه رفعها إلى ولتي الأمر، إذا لم تترتب على ذلك مفسدة » أهد.

### الحديث الرابع والعشرون:

أخبرنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« صَلاَةُ اللّيلِ مَنْنَى، مَنْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتر بِوَاحِدةٍ ».

الحديث الرابع والعشرون:

صحيح:

أخرجه الترمذي (٤٣٧)، والنسائي (٢٢٨/٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٤/٤) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (٩٩٣،٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩)، والنسائي، وابن ماجة (١١٧٥،١١٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٧٣/٢)، والطبراني في «الـــصـــغير» (٣٤٥،١٢)، وأحمـــد (٢٠/٢، ٣٠،٤٤،٤٤،٥٨)، وأحمــد (١٠/٢، ١٣٣،٧٧،٧١،٥٨)، وعبدالرزاق في «مصنفه (٤٨٦٤ ـ ١٣٨)، والحميدي (٣٤٦ ـ ١٣٦)، والبيهقي (٤٨٦/٢) من طرق عن ابن عمر به مرفوعاً. وسبق شرحه في الحديث رقم «١١).

#### الحديث الخامس والعشرون:

أخبرنا قتيبة، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«يَنْزِلُ الله تَعَالَى إلى السَّاء ِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَة حِينَ يَمْضِى ثُلُثُ اللّيلِ الأَوَّلُ فَيَسَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ. مَنْ ذَا الّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

#### الحديث الخامس والعشرون:

#### صحيح:

أخرجه مسلم (۸٥٨)، والترمذي (٤٤٦)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٦/٤) عن قتيبة بن سعيد عنه به. وعند مسلم بزيادة «... فلا يَزَالُ كذلك حتى يُضيىء الفَجْرُ».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (۲۳۲۱، ۷٤۹٤)، ومسلم، وأبو داود (۱۳۱۵)، والـدارمـي (۲/۱۳ ـ ۳٤۸)، وأحمـد (۲۳۳/۲، ۲۵،۹٬۵۰۹)،

> والبغوي من طرق عن أبي هريرة عنه به. وتابعه أيضاً أبو سعيد الخدري.

واختلفت ألفاظ هذا الحديث فمنها:

۱ — «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر...».

٢ ــ وعند المصنف وغيره «حين يمضي ثلث الليل الأول».

٣ ــ «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ... ».

قال القاضي عياض: الصحيح رواية «حين يبقى ثلث الليل الآخر» كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذى تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه.

قلت: وكذا قال الترمذي والبغوي.

وقال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول. وقوله: «من يدعوني» بعد الثلث الأخير» أهد.

وقال الإمام النووي: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم المعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم المحلم بالآخر في وقت آخر فأخبر به. وسمع أبوهم برة الخبرين فنقلها جيعاً، وسمع أبوسعيد الحدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة »أهه.

### شرح الحديث:

قال الإمام النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء. أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤبن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد. ولا يتكلم في تأويلها. مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الحلق.

قلت: ونحن نذهب هذا المذهب وهو اعتقادنا والحمد لله ولا يسعنا إلا ما وسع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعاً من السكوت عن التأويل والتشبيه والتعطيل ونؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحه على طريق الإجمال وننزه الله عن الكيف والشبه بخلقه».

الثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف أنها تتأول على ما يليق بها حسب مواطنها.

قلت: والمذهب الأول أشلَم وأحْكَم وأعلم والله يهدى إلى سواء السبيل.

#### الحديث السادس والعشرون

أخبرنا قتيبة ، ثنا الليث ، ثنا نافع ، عن ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

«إِنَّ الَّذِي نَفُوتُهُ العَصْرُ فَكَأَنَّما وُيْرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

الحديث السادس والعشرون صحيح.

أخرجه الترمذي (١٧٥)، والنسائي في «الكبرى»، والبغوي في «شرح السنة» (٣٧١) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦)، وأبو داود (٤١٤)، وأخرجه البخاري (٥٥٢)، والدرامي في «مسنده» (٢٨٠/١)، ومالك في «الموطأ» (ص٣٣)، والدرامي في «مسنده» (٢٨٠/١)، وأحمد (٦٣/١، ٢٧، ٤٨، ٤٥، ٦٤، ٥٧، ٢٧، ٢٧، ١٩٠ من ابن عمر به مرفوعاً بألفاظ متقاربة. وعند أحمد (١٣/٢، ٢٧، ٢٧) من رواية الحجاج عن نافع بزيادة «... متعمداً حتى تغرب الشمس».

وتابع نافعاً سالم بن عبد الله.

أخرجه مسلم، والنسائي (۲۰۵/۱)، وابن ماجة (۹۸۵)، وابن خريمة في «صحيحه» (۱۷۳/۱)، والدرامي، وأحد (۸/۲، ۱۳٤،

1٤٥)، والبيهقي (١/٤٤)، وعبد الرازق في «مصنفه» (٢١٩١) من طرق عن ابن شهاب عن سالم عنه به. بلفظ «إنّ الذي تفوته صلاة العصر....» فذكره بزيادة كلمة «صلاة».

## الشرح

نقل البغوي عن أبي سليمان الخطاب قال:

معنى وُتِرَ: أَى نُقِصَ وسُلِبَ فبقى وتِراً فردًا بلا أهل ولامال.

يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.

وقيل: الوَتْرُ أصله الجناية يجنيها الرجل على آخر من أخذ مال أوقتل حميم، فشبّه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر بما يلحق الموتور من قتل حميمه أو أخذ ماله «أ.هـ».

### الحديث السابع والعشرون

أخبرنا قتيبة ، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَل من صَلاَةِ أَحَدِكُم بِخَمْسِ وعِشْرِينَ دَرَجَةً».

# الحديث السابع والعشرون

أخرجه السغوي في «شرح السنة» (٢٤٠/٣) من طريق المصنف. وأخرجه النسائي (١٠٣/٢) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وأخرجه مالك فى «الموطأ» (١٤٩/١ – ١٥٠) ومن طريقه مسلم (٦٠/٣)، والسيم الميام (٦٠/٣)، وأحمد (٤٨٦/٢)، والبيم عني (٦٠/٣) والبغوي من طرق عن مالك عن ابن شهاب عنه به .

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم، وأبو داود (٥٥٩)، والبيهقي، وابن خزيمة (٣٦٤/٢) وغيرهم من حديث أبي هريرة.

والحديث رواه ابن عمر وسيأتي برقم (٢٩، ٣٠)، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبو سعيد الخدري، ومعاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وعائشة.

الشرح

قال المبارك فورى (٦٢٩/١):

«صلاة الجماعة أفضل» أي تزيد في الثواب «من صلاة أحدكم» أي منفردًا «بخمس وعشرين درجة» المراد بالدرجة الصلاة، فتكون صلاة الجماعة بمثابة خس وعشرين صلاة. كذا دلّ عليه ألفاظ الأحاديث ورجحه ابن سيد النّاس في «قوت المغتذي» أهـ.

وقال ابو عيسى الترمذي:

«وعامة من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خس وعشرين ».

وعلق الحافظ فى الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا فذكر روايات الخمس ثم قال: واختلف فى أن أيها أرجح. فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها.

وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ «أهـ».

وقال النووي في شرحه للحديث:

«والجمع بينها يعنى رواية الخمس والسبع من ثلاثة أوجه:

١ أنه لامنافاة بينها، فَذِكْر القليل لاينفي الكثير ومفهوم العدد باطل عن الأصوليين.

٢ أن يكون النببى صلى الله عليه وسلم اخبر أولاً بالقليل ثم
 أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.

س أنه يختلف بإختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته

على هياتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. وزاد ابن حجر في «الفتح» (١٣٢/٢).

- ٤ ــ الفرق بقرب المسجد وبعده.
- الفرق بحال المصلى كأن يكون أعلم أو أخشع.
  - ٦ ـ ... بإيقاعها في المسجد أو في غيره.
    - ٧ ـ الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.
  - $\Lambda$  الفرق بإدراك الصلاة كلها أو بعضها .
    - ٩ ـ الفرق بكثرة الجماعة وقلتها.
- ١٠ السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك.
- 11- السبع مختصه بالجهرية والخمس بالسريّة وهذا الوجه عندى (ابن حجر) أوجهها للآتى:
  - ١ ـ إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة.
    - ٢ ــ التبكير إليها في أول الوقت.
    - ٣\_ المشى إلى المسجد بالسكينة.
      - ٤ ــ دخوله المسجد داعياً.
  - ه \_ صلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الجماعة.
    - ٦ \_ إنتظار الجماعة.
    - ٧\_ صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.
      - ۸ ـ شهادتهم له .
      - ٩ \_ إجابة الإقامة.
    - ١٠ ـ السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة .

11- الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدخول في أي هيئة وجده عليها.

١٢- إدراك تكبيرة الاحرام كذلك.

١٣ ـ تسوية الصفوف وَسَد فُرَجهَا .

12- جواب الإمام عند قوله: «سمع الله لمن حمده»

١٥- الأمن من السهو غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو
 الفتح عليه.

١٦- حصول الخشوع والسلامة عمّا يلهي غالباً.

١٧ ـ تحسين الهيئة غالباً.

١٨- إحتفاف الملائكة به.

19- التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض.

٢٠ إظهار شعائر الإسلام.

٢١- إرغام الشيطان بالإجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة
 ونشاط المتكاسل.

٢٢ السلامة من صفة النفاق، ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأساً.

٢٣ رد السلام على الإمام.

٢٤- الانتفاع بإجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص.

٢٥- قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات.

فهذه خس وعشرون خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقى منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام

والإستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. وبهذا يترجع أن السبع تختص بالجهرية والله أعلم.

وعلق الشيخ العلامة ابن باز قائلا:

«فى هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لن يحضر الصلاة في الجماعة والله أعلم».

#### الحديث الثامن والعشرون

أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهريّ، أنا مالك بن أنس، عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أفضل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فيا سِوَاهُ إلا المَسْجِدِ الحَرَامَ».

الحديث الثامن والعشرون

صحيح. ورجاله رجال الصحيح.

أخرجه المترمذي (٣٢٥) والبغوي في «شرح السنة» (٣٣٥/٢) من طريق قتيبة عنه به.

وأخرجه مالك فى «الموطأ» (١٩٦/١) فى الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، ومن طريق البخاري (١١٩٠)، والترمذي (٣٢٥)، وابن ماجة (١٤٠٤) والبيهقي (٢٤٦/٥) من طريق مالك بن أنس عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد بن حنبل (٤٦٦/٢) بدون ذكر زيد بن رباح ووقع عنده «عبد الله بن سلمان» وهو خطأ، والصواب «عبيد الله» بالتصغير.

وأخرجه مسلم (۱۳۹٤)، والنسائي (۳۵/۲)، وابن ماجة، والدارمي (۳۳/۰)، والحميدي في «مسنده» (۹٤٠) من طرق عن أبي هريرة عنه به مرفوعاً.

وعنمد مسلم بزيادة «... وإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد».

أما قول التنرمذي: وفى الباب عن علي ومسمونة وأبي سعيد الخدري، وجبيربن مطعم، وابن الزبير، وأبي ذر.

فإن شئت فارجع إلى تخريج حديث هؤلاء في تحفة الأحوذي (٢٨٣/٢) وإرواء الغليل (٢٤٣/٤، ٣٤١).

### الشرح

قوله «صلاة في مسجدي هذا» قال النووي:

«ينبغى أن يحرص المصلي على الصلاة فى الموضع الذي كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده. لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكده بقوله «هذا» بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صع أنه يعمم على الحرم» أهد.

#### وقال القاري في «المرقاة»:

«قد وافق النووي السبكي وغيره، واعترضه ابن تيمية وأطال فيه، والحب الطبري وأورد آثارًا استدلا بها وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودًا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبأن الاشارة في الحديث «هذا» إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إلينه عليه الصلاة والسلام. وبأن الإمام مالكاً سئل عن ذلك فأجاب

بعدم الخصوصية وقال: «لأن عليه السلام أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فَعَلِم بما يحدث بعده ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة لم ينكر ذلك عليهم » أهد «أفضل من ألف صلاة فيا سواه » من المساجد الأخرى «إلا المسجد الحرام» فقد وردت في زيادة فضل الصلاة فيه أحاديث منها:

١- عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من
المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من
مائة صلاة في هذا» وفي رواية عند ابن حبان «وصلاة في ذلك
أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة».

#### ٢ ـ حديث جابر مرفوعاً.

«.... وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيا سواه».

#### ٣ - حديث أبو الدرداء مرفوعاً.

أخرجه الطبراني والبزار «الصلاة في المسجد الحرام عائة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة»

وقال البزار: إسناده حسن ــ قاله الحافظ «في الفتح».

## الحديث التاسع والعشرون

حدثنا أبو العباس، قلت لقتيبة: أخبركم مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«صَلاَةُ الجَمَاعَة تَفْضُلُ على صلاةِ الفرد [في الهامش الفذ] بِسَيْع وعِشْرِين درجةً » فأقرَّ به. وقال: نَعَمْ ﴾ .

الحديث التاسع والعشرون

صحيح.

أخرجه البغوي «شرح السنة» (٣٢٩/٣ ـ ٣٤٠) من طريق المسنف.

وأخرجه مالك فى «الموطأ» (١٥٠/١) ومن طريقه البخاري (٦٤٠)، ومسلم (٦٥٠)، والبيهقي (٥٩/٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً.

وتابع مالكاً عبيد الله بن عمر العمري.

أخرجه ابن ماجة (٧٨٩)، والدرامي (٢٩٣/١)، وابن خزيمة (١٤٧١) وغيرهم من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به وتقدم شرح الحديث برقم (٢٧).

#### الحديث الثلاثون

أُخبرنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن نافع أن ابن عمر كان يَقُولُ: «إِنَّ الطَّلاَةَ فِي الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ على صَلاَةِ الفَدِّ بِسَيْعِ وعِشْرِينَ الصَّلاَةِ الفَدِّ بِسَيْعِ وعِشْرِينَ الرَّجَةً ».

الحديث الثلاثون الأثر صحيح ورواته ثقات.

ولم أقف عليه موقوفاً .

وهو مرفوع من حديث ابن عمر وسبق تخريجه قبل هذا. وشرحه في الحديث رقم (٢٧).

#### الحديث الحادى والثلاثون

حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنّهُ قَالَ له:

« لَـم أَر َ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ البَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَينِ اللَّهُ الرُّكْنَينِ اللّ اليَمَانِيَيْنِ » .

### الحديث الحادي والثلاثين

صحيح.

أخرجه مسلم (١٢٦٧) والنسائي (٢٣٣/٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٧/٧) عن قتيبة ابن سعيد عنه به.

وأخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم، وأبو داود (١٨٧٤)، وأحمد (١٢٠/٢)، والبيهقي (٧٦/٥)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (١٨٣/٢) من طرق عن الليث بن سعد عنه به.

وأخرجه ابن ماجة (٢٩٤٦) من طريق آخر عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه ؛ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلاّ الركن الأسوّة، والذي يليه من نحو دُور الجُمَحِيِّينَ » والذي يليه هو الركن اليماني.

الشرح

«يمسح من البيت» أى من أركان البيت أو من أجزائه «إلآ الركنين اليمانيين» المراد بها الركن الأسود والركن اليماني كما جاء ذلك في رواية ابن ماجة. والركنان الآخران أخدهما شامي وثانيها عراقي ويقال لهما الشاميان تغليباً. وركن البيت هو جانبه.

قال ابن حجر في «الفتح» (٤٧٥/٣):

«فى البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط (أى كونه على قواعد إبراهيم) وليسس للآخر من شىء منها فلذلك يُقبّل الأول ويُستَلم الثاني فقط، ولا يقبّل الآخران ولا يُستَلمان. هذا رأى الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضاً». أهد.

وقال أبو الطيب العظيم آبادي في «عون المعبود» (٣٢٦/٥): «وللركنين اليمانيين فضيلة باعتبار بقائهما على بناء الحليل عليه الصلاة والسلام، فلذلك خصها بالإستلام، والركن الأسود أفضل لكون الحجر الأسود فيه ولهذا يقبّل ويكتفى باللّمس في الركن اليماني. ولم يثبت منه صلى الله عليه وسلم تقبيل الركن اليماني وعليه الجمهور» أهد.

#### الحديث الثاني والثلاثون

أخبرنا قتيبة ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنّه كَانَ يقول:

مَا كُنَّا نَدْ عُوا زيد بن حَارَثَة إلاَّ زيد بن محمد حتى نَزَلَ في القرآن: «أدعوهُم لآبَائِهم هُوَ أَقسَطُ عِنْدَ الله».

### الحديث الثاني والثلاثون

صحيح.

أخرجه مسلم (٢٤٢٥)، والترمذي (٣٢٠٩)، (٣٨١٤)، والنسائي في «الكبري» عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: حديث صحيح.

وأخرجه البخاري (٤٧٨٢)، والنسائي في «الكبرى» من طريقين عن موسى بن عقبة عنه به.

#### الشرح

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٤٦٦/٣):

«هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز إدعاء الأبناء

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٥.

الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى بردّ نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط والبرّ» أه.

وهذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة رضى الله عنه وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة.

قال الله عز وجل:

(لكيلا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٣٧.

#### الحديث الثالث والثلاثون

أخبرنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلاً يَعِطُ أَخَاهُ في الحَيّاء ِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دَعْهُ ، فإنّ الحَيّاء مِنَ الإِيْمَانِ »

قال أبو محمد: قرأ أبو نصر عمي هذه الأحاديث على أبي العباس وأنا أسمع فأقربه وقال: نعم».

#### الحديث الثالث والثلاثون

#### صحيح.

أخرجه مالك في «الموطأ» ومن طريقه البخاري (٢٤)، وأبو داود (٤٧٩)، وأحمد (٥٦/٢) من طرق عن مالك بن أنس عن الزهري عنه

كما تابع عبد الرحمن بن خالد غير مالك:

١ عبد العزيز الماجشون.
 ٢ سفيان بن عيينة.

٣ ــ معمر بن راشد.

# أولاً: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري

أخرجه البخاري (٦١١٨) وفي «الأدب المفرد» (٦٠٢)، وعلى بن الجعد في «مسنده»، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٧١/١٣). وابن منده في «الإيمان» (١٧٦) من طرق عن عبد العزيز الماجشون عنه به.

# ثانياً: سفيان بن عيينة عن الزهرى عنه به

أخرجه مسلم (٣٥)، وابن ماجة (٥٨)، والحميدي في «مسنده» (٦٢٥)، وابن أبي شيبة، وابن منده في «الإيمان» (١٧٤) من طرق عنه به.

# ثالثاً: معمر بن راشد عن الزهري عنه به

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفة» (٢٠١٤٦) ومن طريقه أحد في «مسنده» (١٤٧/٢)، وابن منده في «الإيمان» (١٧٥) من طرق عنه به.

قلت: وإسناده صحيح.

### الشرح

قوله «يعطُّ أخّاهُ في الحّيّاء » قال الحافظ في «الفتح» (٧٤/١): «أي ينصح أو يخوف أو يذكّر، كذا شرحوه، والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبن شهاب ولفظه: «يُعاتِب أخاه في الحيّاء » يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك » أه.

وقال المنووي: «أى ينهاه عنه ويقبِّح له فعله، ويزجره عن كثرته».

قوله «دَعْهُ» أي أتركه على حاله.

قوله: «فإن الحياء من الإيمان» أى من شعب الإيمان وهو يمنع من الوقوع في المعصية مثل الأيمان فهو يشبه من هذه الناحية.

## الحديث الرابع والثلاثون

أخبرنا قتيبة ، ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :

«مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

## الحديث الرابع والثلاثون

## صحيح.

أخرجه مسلم (٦٨٤)، والـتـرمذي (١٧٨)، والنسائي (٢٩٣/١)، والبغوي في «شرح السِنة» (٢٤١/٢) عن قتيبة ابن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد بن حنبل (٢٤٣/٣)، وابن ماجة (٦٩٦) والبيهقي (٢١٩/٢) من طرق عن أبي عوانة عنه به.

وتابع أبا عوانة : ١ ــ همام بن يحيى الأزدي .

٧ ــ سعيد بن أبي عروبة .

٣ الثنى بن سعيد الضبعي.
 ٤ أبو العلاء البصري هلال بن خباب.

هـ شعبة بن الحجاج.

.

## أُولاً: همام بن يحي الأزدي عن قتادة عنه به

أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٤٢)، وأحمد (٢٦٩/٣)، والبيهقي (٢٤١/٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤١/٢) من طرق عنه به.

بزيادة «.... فإنه لا كفّارة له إلاّ ذلك».

ثانياً: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه به

أخرجه مسلم، وأحمد (١٠٠/٣)، والدارمي في «سننه» (٢٨٠/١)، والبغوي في «شرح السنة».

بلفظ «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أو نام عَنْهَا فإنّا كفّارتها أَنْ يُصَلِيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

ثالثاً: المثنى بن سعيد الضبعى عن قتادة عنه به

كما عند مسلم بلفظ «إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول:

(وأقِمَ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)

رابعاً: أبو العلاء البصري عن قتادة عنه به

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفة» (٦٣/٢)، والبغوي في «شرح السنة» من طريقين عنه به بلفظ «من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها».

قلت: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية ١٤.

خامساً: شعبة بن الحجاج عن قتادة عنه به

أخرجه أحمد بن حنبل (٢٨٢/٣) من طريق محمد بن جعفر عنه به.

بلفظ «من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يُصليها إِذَا ذَكَرَهَا»

قلت: وإسناده صحيح.

#### سادساً: حجاج الأحول عن قتادة عنه به

أخرجه النسائي في «الصلاة» (٢٩٣/١)، وابن ماجة (٦٩٥) من طريقين عن يزيد بن زريع عنه به.

ورواه أحمد (٢٦٧/٣) عن عقّان، أنا يزيد بن زريع، ثنـا سعيد بن أبي عروبة، عن حجاج الأحول عنه به.

قلت: وكلا الإسنادين صحيح.

فإنّ سعيداً بن أبي عروبة من أقران حجاج الأحول وروى عنه ؟ وأما ينيد بن زريع عن ابن أبي عروبة ، ومره نشط فرواه عالياً عن حجاج الأحول بدون واسطة .

يؤيد هذا ماعند الإمام أحمد في نهاية الحديث:

«قال القائل هو يزيد بن زريع : فلقيت حجاجاً الأحول فحدثني به »

وللحديث شواهد كثيرة نذكر منها شاهدين.

## أُولاً: حديث أبو هريرة رضى الله عنه

أخرجه مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥)، والنسائي (٢٩٦/١) من طرق عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قَفَلَ من غَزْوةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حتى أَدْرَكَهُ الكَرَىٰ عَرَّسَ. وقال لبلال: «إكلاً لنا اللَّيْلَ» فَصَلَى بلال ما قُدر له. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجرُ استند بلال إلى را لته مُوّاجِة الفجر، فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً. ففزع السمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً. ففزع بنفسي الذي أخذ (بأبي أنت وأمي! يا رسول الله!) بنفسك. قال: «أقتادُوا» فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر بلالاً فأقام الصلاة. فصلى بهم الصُّبْع. فلما قضى الصلاة قضى الصلاة قال: «مَنْ نَسِيَ الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله قال:

## (وأقِمَ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي)

قال يونس؛ وكان ابن شهاب يقرؤها: للذكرى.

والسياق لمسلم. وليس عند النسائي بهذا التمام بل عنده مقتصراً على على الشاهد.

ثانياً: حديث أبو قتادة رضى الله عنه:

أخرجه مسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٣٧)، والترمذي (١٧٧)، والنسائي (٢٩٣/)، وابن ماجة (٦٩٨) من طريقين عن ثابت عن عبد

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية ١٤.

الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر له، فسمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومِلْتُ معه، فقال: «انظر» فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، فقال: «احفظوا علينا صلاتنا» يعني صلاة الفجر، فَضُرِبَ على آذانهم فما أيقظهم الآحرُّ الشمس، فقاموا فساروا هُنَيَّةً، ثم نزلوا فتوضوا وأذن بلال فصلوا ركعتى الفجر، ثم صلوًا الفجر وركبوا، فقال بعضهم وأذن بلال فصلوًا ركعتى الفجر، ثم صلوًا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض : قد فَرَّطْنا في صلاتنا. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إنه لبعض لا تضريط فى اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت» والسياق لأبى داود.

#### الحديث الخامس والثلاثون

حدثنا قتيبة، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قَالَ: قِيلَ لأنس: هَلْ قَنَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:

نعم. بعد الرُّكوع يَسِيراً».

الحديث الخامس والثلاثون

صحيح.

أخرجه النسائي (٢٠٠/٢) عن قتيبة عنه به.

وليس عنده لفظة «يسيرًا».

وأخرجه السخاري (۱۰۰۱) وأبو داود (۱٤٤٤)، والدارمي (۳۷٥/۱)، والبيهقي (۲۰٦/۲)، وأبو عوانة (۲۸۱/۲)، والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (۲۶۳/۱) من طرق عن حماد بن زيد عنه به.

بلفظ «سئل أنس: أَقَنَتَ النبى صلى الله عليه وسلّم فى الصَّبج؟ قال: نعم. فقيل له: أَوَ قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً» والسياق للبخاري •

وأخرجه مسلم (٦٧٧)، وابن ماجة (١١٨٤)، وأحد (١١٣/٣)، والبيهقي (٢٠٦/٢) من طريقن عن أيوب عنه به.

هذا. وقد تابع محمدًا وهو ابن سيرين في الرواية عن أنس:

١ ـ أخوه أنس بن سيرين

٢ ـــ أبو مجلز.

٣ قتادة بن دعامة.

٤ \_ حيد الطويل.

ه \_ عبد العزيز بن صهيب.

٦ ـ عاصم الأحول.

٧ ـــ الربيع بن أنس.

٨ ــ مروانَ الأصغر.

٩ ـ حنظلة السدوسي.

١٠ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

## أولاً: أنس بن سيرين عن أنس بن مالك

أخرجه مسلم (۲۷۷)، وأبو داود (۱٤٤٥)، وأحمد (۱۸٤/۳، ۲۶۹)، وأبو عوانة (۲۸٦/۲).

بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شهرًا، بعد الركوع، في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية.

#### ثانياً: أبو مجلز عن أنس

أخرجه البخاري (١٠٠٣)، ومسلم والنسائي (٢٠٠/٢)، وأحمد (٣١٠/٣)، وأبو عوانة، وابن أبي شيبة (٣١٠/٢)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢٤٤/١) من طرق عن سليمان التيمي عنه به.

بلفظ: «قَنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعلٍ وذكوانٍ. ويقول «عصيّة عصت الله ورسوله».

والسياق لمسلم.

تنبيه

وقع عند الطحاوي أن الراوي عن أنس هو «أبو محلد» وهو تصحيف ظاهر لـ«أبومجلز». والله أعلم.

#### ثالثاً: قتادة عن أنس عنه به

أخرجه مسلم، والنسائي (٢٠٣/٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٩/٢ \_ 1٠٩/٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» بسياق نحو ما تقدم.

وفيا ذَكَرْنَا غُنية عن ذكر غيره ومن أراد الزيادة فليرجع إلى نفس المظان.

قال النووي (٥/٦/٥ نووي):

«مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دامًا وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال:

الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحطٍ ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة والآ فلا.

والثاني: يقنتون في الحالين.

والثالث: لا يقنتون في الحالين.

ومحل القنوت: بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحها يجهر، ويستحب رفع اليدين فيه، ولا يمسح الوجه وقيل: يستحب مسحه، وقيل: لا يرفع اليد، واتفقوا على كراهة مسح الصدر، والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء محصوص، بل يحصل بكل دعاء وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور «اللهم اهدني فيمن هديت. إلخ» والصحيح أن هذا مستحب لا شرط. ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح. وقال مالك: يقنت قبل الركوع ودلائل الجميع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم. أه.

قلت: فمن أراد الإطلاع على أطراف المسألة فليرجع إلى «الجموع شرح المهذب» (٤٩٢/٣ ــ ٥١١) فإنه بحث مفيد جدًا وهام.

#### الحديث السادس والثلاثون:

أخبرنا قُتَسِيْسبَة ، ثنا أبو عَوَانَة ، عن قَتَادَة ، عن أبي نَضْرَة ، عن أبي نَضْرَة ، عن أبي سَعِيدٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا كَانَ ثَلاَ ثَهُ فَلْيُؤْمَّهُم أَحَدُهُم وأَحَقَّهُم بالإمّامَةِ أَقْرَوْهُم » .

#### الحديث السادس والثلاثون:

#### صحيح.

أخرجه مسلم (٦٧٢) والنسائي (١٠٣/٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٩٩/٣) عن قتيبة ابن سعيد عنه به.

بلفظ «إذا كانوا ثلاثة ... »

وأخرجه مسلم، والنسائي (۷۷/۲)، وأحمد (۲٤/۳)، وأبوعوانة (۹/۲) والبيهقي (۱۱۹/۳)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/٣) من طرق عن قتادة عنه به.

#### الشرح:

قال النووي في شرحه للحديث (١٧٢/٥ ــ ١٧٣): قوله صلى الله عليه وسلم «وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» وفي حديث أبي مسعود «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في المبرة سواء فأهجرة سواء فأود كانوا في المجرة سواء

فأقدمهم سِلْماً وفي رواية فاقدمهم سناً » فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحد وبعض أصحابنا. وقال مالك والشافعي وأصحابها: الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ولكن في قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقديم مطلقاً. ولنا وجه اختاره جاعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره.

قوله: «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» قال أصحابنا: ـــأى الشافعية ـــ يدخل منه طائفتان:

إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام فإن المجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح» أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام أولا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح.

ثانيهما: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول». أهد.

#### الحديث السابع والثلاثون:

أخبرنا قتيبة، ثنا بكر بن مُضَر، عن عياش بن عقبة أنّ يحي بن ميمون حدَّثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« مَنْ كَانَ في مَسْجَدٍ مُنْتَظِرَ [ينتظرُ] الصّلاَةِ، فَهُو في الصّلاَةِ».

الحديث السابع والثلاثون:

صحيع.

عياش بن عقبة هو الحضرمي المصري أبو عقبة ، وثقة النسائي وابن حبان. وقال الدارقطني: ليس به بأس. وقال الحافظ في «التقريب» «صدوق».

أما يحي بن ميمون فهو الحضرمي المصري أيضاً وثقة الدارقطني وابن حبان. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: صالح الحديث.

وقال ابن يونس: تولى قضاء مصر ١٢ عام، وكان غير محمود في قضائه. وقال المفضل بن فضالة: كان كُتَّاب يحيي بن ميمون لا يكتبون قضية إلا برشوة فكُلِّم في ذلك فلم يغيِّره فِعِيبَ بذلك.

وقال الحافظ: صدوق لكن عيب عليه شيء يتعلق بالقضاء. قلت: ولا يضره ما تعلق به في قضائه طالما كان ذلك لا يؤثر في ضبطه، في الصناعة الحديثية؛ خاصة وأن الإتهام غير موجه لشخصه والله أعلم.

والحديث أخرجه النسائي (٢/٥٥–٥٦) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وأخرجه أحمد (٣٣١/٥) من طريقين آخرين عن عياش بن عقبة عنه به .

وصححه شيخنا الألباني وعزاه لابن حبّان.

وللحديث شواهد أخرى نذكر منها ثلاثة ونحيل في الباقي إلى كتاب «الترغيب والترهيب» (١٦٠/١):

## أولاً: حديث أبو هريرة مرفوعاً:

«لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» متفق عليه.

وفي رواية له عند مسلم (٦٤٩) وأبو داود وغيرهما قال: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة، ينتظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث» قلت: ما يحدث؟ قال القائل أبو هريرة: يفسو أو يضرط».

## ثانياً: حديث أنس بن مالك مرفوعاً:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العِشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: «صلّى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ إنتظرتموها» أخرجه البخاري.

## ثالثاً: حديث على بن أبي طالب مرفوعاً:

قال صلى الله عليه وسلم «اسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الحظايا غسلاً».

رواه أبو يعلى والبزار والحاكم.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

#### الحديث الثامن والثلاثون:

أخبرنا قتيبة، ثنا الليث وهو ابن سعدٍ وبكر بن مُضَرٍ، عن ابن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبدالرحن، عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«أَرَأَيْتُم لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُم يَغْنَسِلُ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلُ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَنْيُ؟ قَالُوا: لا. قَالَ: «فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ، يَمْخُوا الله بِهِنَّ الخَطَايَا».

#### الحديث الثامن والثلاثون:

صحيح .

أخرجه مسلم (٦٦٧)، والترمذي (٢٨٦٨)، والنسائي (٢٣٠/١)، وأحمد (٣٧٩/٢)، والبيهقي (٣٣/٣)، والبيغوي في «شرح السنة» (١٧٥/٢) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه السبخاري (٥٢٨)، وأبو عوانة (٢٠/٢)، والدارمي (٢٦٧/١)، والبيهقي (٦٢/٣) من طريقين عن ابن الهاد عنه به.

ولقد أخرجه أحمد (٤٢٦/٢) من طريق أبي معاوية، عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن أبي هريرة عنه مرفوعاً بلفظ: «مثل

الصلوات الخمس كمثل نهر جارٍ غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خس مرات. فاذا يبقي من الدرن ».

قلت: وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بن يزيد بن الهاد وأبي هريرة فإن بينها محمد بن إبراهيم وأبوسلمة.

وتابع أبا سلمة أبو صالح السمّان.

أخرجه أحمد (٤٤١/٢) عن محمد بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما مشل هؤلاء الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خس مرّات فاذا يبقين من درنه؟».

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أخرجه مسلم ( ٦٦٨)، وأبوعوانة ( ٢١/٢)، والدارمي ( ٢٦٧/١)، وأحمد ( ٢٦٨٢) من طريقين عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر علي باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرّات».

[قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدَّرنِ؟] والسياق لمسلم وما بين [ ] عنده فقط.

#### غريب الحديث:

الدَّرَنُ : هو الوَسَخُ .

الخَطَايَا: الذنوب.

#### الحديث التاسع والثلاثون:

أخبرنا قتيبة ، أنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أنس بن بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَحَاسَدُوا ، ولاَ تَبَاغَضُوا ، ولا تَدَابَرُوا ، وكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً » .

## الحديث التاسع والثلا ثون:

صحيح .

أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٠٧/٢) ومن طريقه البخاري (٦٠٧٦)، ومسلم (٢٥٥٩)، وأبوداود (٤٩١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٠/١٣) جيعاً من طرق عن مالك عنه به.

بزيادة «... ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ».

وليس عند مسلم لفظة «ليال».

وتابع مالكاً في الرواية عن الزهري:

#### ١ \_ سفيان بن عبينة عن الزهري عنه به:

أخرجه الترمذي (١٩٣٥)، وأحمد بن حنبل (١١٠/٣)، والحميدي في مسنده (١١٨٣) من طرق عنه به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

## ٢ ـ شعيب عن الزهري عنه به:

أخرجه البخاري (٦٠٦٥)، وأحمد (٢٢٥/٣)، والبيهقي (٢٣٢/١٠) من طريق أبي اليمان عنه به.

بزيادة «.. لميال ، فيلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

والزيادة عند أحمد والبيهقي.

أما عند البخاري «أيام» بدل «ليالي».

٣ ـ محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عنه به:

أخرجه مسلم وغيره.

## ٤ \_ معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عنه به:

أخرجه أحمد (١٦٥/٣)، ومسلم، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٢٢)، والبيهقي (٣٠٣/٧) ولم يذكر عبد الرزاق «لاتقاطعوا ولا تدابروا».

## ه ، ٧٠٦ ابن جربج وزكريا بن إسحاق وقتادة عنه به:

كما عند أحمد بن حنبل (٢٠٩/٣).

الأولان من طريق روح عنها عن الزهري عنه به والثالث من طريق روح، ثنا شعبة عنه به.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب

الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا

الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تسافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً».

والسياق للشيخين. البخاري (٦٠٦٤)، ومسلم (٢٥٦٣).

ولفظة: «ولا تنافسوا» عند مسلم فقط.

وورد من طرق أخرى عن أبي هريرة في الصحيحين بزيادة «... لا تهجّروا... ولا يبع بعضكم على بيع بعض».

وآخر بزيادة «ولا تناجشوا» و«ولا تقاطعوا».

#### شرح الغريب:

قوله: «لا تدابروا» معناه: التهاجُرُ والتصارمُ مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا رأى أخاه، وإعراضه عنه.

#### الحديث الأربعون:

أخبرنا قتيبة ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة ، عن أبي مُوسى عن النّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ :

«لاَ يَكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ».

## الحديث الأربعون:

إسناده مختلف فيه وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده.

فأخرجه الترمذي (١١٠١)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨/٩) عن قتيبة بن سعيد عنه به.

وقال الترمذي: حديث أبو موسى حديث فيه اختلاف.

رواه إسرائيل، وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وروايتهم عند أبي داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وأحد (٤١٠٤)، والبيهقيي (٢٠٧/)، وابن حبان في «المستدرك» (٩٠٤ستدرك» (١٢٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٢٩/)، والدارمي (٢١٨/٢)، والدارمي (١٣٧/٢)،

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٨/٣)، وابن الجارود (٧٠٢، ٧٠٣) من طرق عن أبي إسحاق عنه به مرفوعاً.

قال الترمذي: وروي اسباط بن محمد، وزيد بن حُبّاب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بوسلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروي أبو عبيدة الحدّاد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسىٰ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق).

وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.

قلت: ورواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وعن أبي بردة ثابتة وصخيحة لاخلاف في ذلك بين أهل العلم فلعله رواه مرة عن أبيه، وطلب العلو في مرة أخرى فرواه عن أبي بردة.

وقال الترمذي: وروي شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم «لانكاح إلا بولي».

قلت: هذه رواية مرسلة فليس لأبي بردة صحبة.

قال الترمذي: وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح.

قلت: لأن المحفوظ عن شعبة والثوري روايتها المرسلة.

قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا

بولي » \_عندي \_ أصح. لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ؛ وان كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومِمّا يدل على ذلك:

ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لانكاح إلا بولي»؟ فقال: ثعم. فدّل هذا الحديث على أنّ سماع شعبة والثوري، عن أبي إسحاق «في الأصل: عن مكحول. وهو خطأ» هذا الحديث في وقت واحد» انتهى كلام الترمذي.

وقال البغوي: هذا حديث حسن. ورجّح في التصحيح الرواية المسندة على الرواية المرسلة بقوله: «ورواية من أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أصح».

قلت: وكذاً صحّحه الحاكم وأطال في تخريج طرقه وسرد شواهده ووافقه الذهبي، كما صححه أيضاً ابن حبان وابن المديني ومحمد بن يحسي الذهلي والبخاري وذهب إلى تصحيحه أيضاً شيخنا الألباني حفظه الله في «إرواآته» (٢٣٥/٦).

وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسرد هناك تمام ثلاثين صحابياً. وكذا فعل الترمذي ولم يبلغ هذا العدد.

قلت: وتخريج هذه الأحاديث بكل طرقها أمر يطول جداً ولعله يخرج

في مجلِد كبير، كما قد جمع طرقه «الدمياطي» من المتأخرين [تلخيص الحبير ٣/١٥٦].

ولقد خرّج بعض هذه الطرق الشيخ الألباني في الإرواء فانظره إن شئت.

## الحديث الحادي والأربعون:

أخبرنا قتيبة، ثنا أبو هاشم كثير الأبُليّ، سمعت أنس بن مالك يحدّث مَعَاوية بن قرّة قال: دَخَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنّا ابن شماكِ سِنينَ وكانَ أبي تُوفِيّ وتَزَوّجت اللهي بأبي طَلْحَة، وكانَ أبوطَلْحَة إِذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ وَرُبّها بِثْنَا اللّيْلَة واللّيلَتينِ بَغَيرِ فَطَحَنَتُهُ وَعَجَنتُ وخَبَرَتْ مِنْهُ قَرْصَيْن، عَشَاء، فَوَجَدْنا كفًا مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَنتُهُ وَعَجَنتُ وخَبَرَتْ مِنْهُ قَرْصَيْن، وَطَلَبَتْ شَيئًا اللّيلة فَرْصَيْن، وَطَلَبَتْ شَيئًا من اللّبنِ مِنْ جَارَة لَهَا أَنْصَارِيّةٍ فَصَبَّتُ على القُرْصَيْن، وقاللَبَ عَي القُرْصَيْن، وقاللَبَ عَي إِذْهَبُ فَادْعُ أَبًا طَلْحَة تَأْكُلاَنِ جَمِيْعاً. فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ فَرَحاً وَقَالَتْ لي: إِذْهَبُ فَادْعُ أَبًا طَلْحَة تَأْكُلاَنِ جَمِيْعاً. فَخَرَجْتُ أَشْتَدُ فَرَحاً وَأَنْ الْمِي الله عليه وسلم قَلْتُ: إِنَّ الْمي ولم الله عليه وسلم قَلْتُ: إِنَّ الْمي ولم الله عليه وسلم قَلْتُ: إِنَّ الْمي تَدُعُوكَ. فَقَام النبي صلى الله عليه وسلم قَلْتُ: إِنَّ الْمي تَدُعُوكَ. فَقَام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأضحابِهِ:

## « قُومُوا »

فَجَاء َ حتى انتهى إلى قريب من مَثْزِلِنَا. فقال لأبي طَلْحَة : «هِلَ صَنْعتُم شيئاً دَعَوتُمُونَا إليه؟»

قَالَ أَبُوطَلْحَةً: والّذي بَعَثَكَ بالحَقّ نَبِيًّا مَا دَخَلَ فَمِي مُنْذُ غَدَاةِ أَمْس شيءٌ. قال:

« فَلاِئْي شيء دَعَنْنَا أَمْ سُلَيْمٍ ؛ الْأَخُلُ فَانْظُر! »

فَدَخَلَ أَبُوطَلْحَةً ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيم ، لأِي شيء دَعَوتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: مَا فَعَلْتُ غَير أَنّي أَتَّخَذْتُ قُرْصاً مِنْ

شَعِيرٍ؛ فَطَلَبْتُ مِنْ جَارَتِي الأَنْصَارِية لَبَناً فَصَببْتُ على القُرْصَين؛ فقلت لأَنسِ: إِذْهبْ فَادْعُ أَبَا طَلْحَةً تَأْكُلاَنِ جَمِيعاً. فَخَرَجَ أَبُوطَلْحَةَ فقال للنبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم الّذي قَالَتْ أم سُلَيم. فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:

« أَذْخُل بنَا يَا أُنس ».

فَدَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم وأَبُوطَلْحَةَ وأَنَا مَعَهُمْ. فَقَالَ: «يَا اللهِ سُلَيمٍ! أَنْتينى بقُرْصِكِ».

فَأَتَتْهُ بِهُ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدِيهِ فَبَسَطَ النبي صلى الله عليه وسلم بِكَفِّهِ على القُرْص فَفَرَّق بَيْنَ أَصَابِعِه، وقال:

«يا أَبا طَلْحَةَ ! اذهب فَادْغَ من أَصْحَابِنَا عَشَرَةً ».

فَدَعَا بَعَشَرةً. فَقَالَ لَهُم:

« أَفْعُدُوا وَسَمُّوا الله وكُلُوا مِنْ بين أَصَابِعي » .

فَقَعَدُوا وَقَالُوا: بِـشم الله. فَأَكَلُوا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى شَبِعُوا. فَقَالُوا شَبِعْنَا. فقال:

« انْصَرفُوا » .

وقالَ لَأبي طَلْحَةَ :

« ادْغ بعشرةِ الْخُرَىٰ ».

فَمَا زَالَ تُذْهَبْ عَشَرَةٌ وتَجِنْيء عَشَرَة، حتى أَكُلَ منه ثَلاَثَةٌ وسَبْعُونَ رَجُلاً ثَمّ قَالَ:

«يا أَبَا طَلْحَةَ وِيا أَنَس تَعَالَوْا »

فَأَكُلَ النبي صلى الله عليه وسلم وأبوطَلْحَةَ وأَنَا مَعَهُمْ حتى شَبْعنَا، ثُمّ إِنَّهُ رُفِعَ القُرْصُ. فَقَال:

«يا أَمْ سُلَيمٍ كُلِي وأَطْعِمِي مَنْ شِئْتِ». فَلَمَّا أَبْصَرَت اثْمَ سُلِيم ذَلِكَ أَخَذَتْهَا الرَّعْدَةُ.

#### الحديث الحادي والأربعون:

#### إسناده ضعيف جدأ والحديث صحيح.

لأجل كثير الأبلي وهو ابن عبد الله أبو هاشم.

قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وزاد أبو حاتم: شبه متروك. وضعفه العقيلي والدارقطني.

وقال النسائي: متروك الحديث.

ووهم ابن حبان والمدارقطني فجعلا كثيراً بن عبد الله وكثيراً بن سليم واحداً.. ونَبَّة الذهبي في «الميزان» على وهم ابن حبّان.

وقال ابن حبان في كثيرٍ هذا: كان مِمّن يروى عن أنس ما ليس من حديثه من غير رؤيته، ويضع عليه ثم يحدث به، لا يحلُّ كِتَابة حديثه ولا الرَّواية عنه الآعلى سبيل الإختبار.

وقال ابن عدي في «كامله»: في بعض رواياته ما ليس بمحفوظ. قلت: وقول الذهبي قريب من قوله: «ما أرى رواياته بالمنكرة جداً».

والحديث لم أجدّه بهذا الإسناد في كتب السنة .

ولقد صح المتن من طرق أخرى غير طريق كثير الأبلى.

فروي مالك في «الموطأ» ومن طريق البخاري «٦٦٨٨»،

والنسائي في «الكبرى» -كما في تحفة الأشراف- عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبوطلحة لأم سليم: لقد سمعتُ صوتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرفُ مِنه الجوع، فَهَلْ عِنْدَكِ من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعيرِ ثم أخذت خماراً لها فلفّت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبتُ فوجدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمتُ عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أأرسَلَكَ أَبُوطَلْحَةَ؟» فقلت: نعم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: ﴿ قُومُوا ﴾ فانطَلَقُوا وانطَلَقْتُ بين أيديهم حتى جنت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبوطلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسُ وليس عندنا من الطعام ما نطعمهُم، فقالت: الله ورسوله أعدم، فإنطلق أبوطلحة حتى لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوطلحة معه حتى دَخَلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلُمِّي يا أمُّ سُلِّم ! ما عِندَكِ ، فأتت بذلك الخبر، قال: فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز فَفُتَّ وعَصَرَتْ أم سليم عُكةً لها فأدَّمَته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: «ائذن لعِشْرة»، فأذن لهم، فأكلوا حتى شَبعُوا ثم خرجوا، ثم قال: «أئذن لعشرة» فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً » والسياق للبخاري.

ورواه مشلمه البخاري (۲۰۲، ۹۰۷۸، ۹۰۸۱)، ومسلم (۲۰۲۰)، والترمذي (۳۲۳۰) من طرق عن مالك عنه به.

وقال الترمذي: حديث صحيح.

إنتهى تحقيق «جزء البيتوتة» بعون الله وتوفيقه فإن كان فيه خطأ ولا محالة فيه و منى ومن تقصيري. فأسأل الله أن يغفر لى ويجزل المثوبة لمن نبهني إليه.

وكتب أبو الأشبال الزهيري

## كتب في نهاية المخطوط:

علّقه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن شاهين سبط أحد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، حامداً مُصَلّياً مُسَلّماً مُحَسْبِلاً مُحَوْقِلاً في يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الأولى سنة خسين وثماني مائة ولله الحمد.

تسم

الفهارس

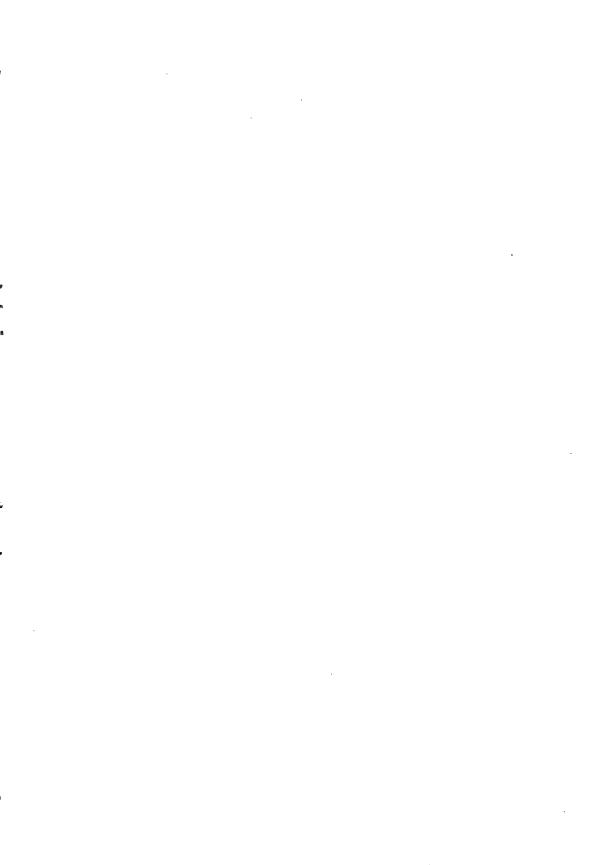

| رقم الحديث | الصحابي            | ئي.           | طرف الحد                      |
|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
|            |                    | [حرف ( أ )]   |                               |
| 14         | ابن عمر            | معة فليغتسل   | إذا أراد أحدكم أن يأتي الج    |
| 41         | أبو سعيد           | هم            | إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحده    |
| <b>Y</b> A | أبو هريرة          | کم            | أرأيتم لو أن نهـراً بباب أحدك |
| . *        | أبو هريرة          | ينا           | اللهم بك أصبحنا وبك أمس       |
| X •        | ابن عمر            |               | إن بلالاً يؤذن بالليل         |
| 77         | ابن عمر            | وتر           | إن الذي تفوته العصر فكإنما    |
| **         | ابن عمر            |               | ان الذي يحرثوبه من الحيلا     |
| (1)        | أنس                |               | ان النبي (ص) كان لا يدخ       |
| (٢)        | أنس                |               | ان النبی (ص) کان یزور اا      |
| 17         | آنس<br>•           | صداقها        | أنه أعتق صفية وجعل عتقها      |
| 10         | آنس -              |               | أنه حديث عهد بر به            |
| •          |                    | [(ت)]         |                               |
| •          |                    |               |                               |
| 17         | أنس                | 4             | تسحروا فإن في السحور برك      |
|            |                    | [(2)]         | - E                           |
| **         | ابن عمر            |               | دعه فإن الحياد من الإيمان     |
|            |                    | [(w)]         |                               |
|            |                    | Ber og Miller |                               |
| <b>Y.•</b> | أبو هريرة          |               | السفر قطعه من العذاب          |
| •          | ابو بکر<br>ابو بکر | ٠.            | السواك مطهرة للفم مرضاه لل    |
|            | J-1.5.             | رب<br>[(ص)]   | 2 1 24 - 2                    |
| *****      |                    |               |                               |
|            |                    | _181_         | , (2)                         |
|            |                    |               |                               |

|                | . 180      | صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم   |  |
|----------------|------------|-----------------------------------|--|
| YV             | أبو هريرة  | بخمسة وعشرين درجة                 |  |
|                |            | صلاة الجماعة تفضل على صلاة        |  |
| 4.44           | ابن عمر    | الفرد بسبع وعشرين                 |  |
| 44             | أبو هريرة  | صلاة في مسجدي هذا أفضل            |  |
| 78             | ابن عمر    | صلاة الليل مثنى مثنى              |  |
| <i>3</i> *     |            | [( <u>a</u> )]                    |  |
|                |            | كان رسول الله (ص) يسجد في         |  |
| <b>\(\xi\)</b> | أبو هريرة  | إذا الساء انشقت                   |  |
|                |            | [(4)]                             |  |
| ۳۱ -           | ابن عمر    | لم أررَسول الله (ص) يمسح من البيت |  |
|                | بن حبر     | المردودون المارس يساع الماسيك     |  |
|                |            | [(7)]                             |  |
|                |            | ما كنا ندعوا زيد بن حارثة         |  |
| **             | ابن عمر    | إلا زيد بن محمد                   |  |
| <b>V</b>       | أنس        | المرء مع من أحب                   |  |
| 74             | ابن عمر    | المسلم أخو المسلم لا يظلمه        |  |
| 11             | ابن عمر    | من صلى من الليل                   |  |
| ***            | سهل بن سعد | من كان في مسجد منتظر الصلاة       |  |
| 19614          | - أنس      | من كذب على متعمداً                |  |
| 25             | أنس        | من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها     |  |
|                |            | من يرد الله به خيراً              |  |
| (7)            | معاوية     | يفقهه في الدين                    |  |
| · ·            |            |                                   |  |
|                |            | -187-                             |  |

# [(ن)]

| 41        | ابن عمر   | نعم إذا توضأ                       |
|-----------|-----------|------------------------------------|
|           |           | [(4)]                              |
| ٤١        | أنس       | هل صنعتم شيء دعوتمونا اليه؟        |
| 40        | أنس       | هل قنت رسول الله (ص)               |
|           |           | [(\forall )]                       |
| 14.4      | ابن عمر   | لا أكله ولا أحرمه                  |
| 44        | أنس       | لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا |
| <b>{•</b> | أبو موسى  | لا نكاح إلا بولى                   |
| .11       | ابن عمر   | لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه      |
| [1]       | ابن عمر   | لاعن رسول الله (ص) بين رجل وامرأة  |
|           |           | (3)]                               |
| 40        | أبو هريرة | ينزل الله تعالى إلى السهاء الدنيا  |
|           |           |                                    |

رقم الايداع ۱۹۸۷ / ۸۷۰۸